

محاصية عبدالقادر



فلنسمه مشروعا من مشاريع الشباب ، ولنقل عنه أنه صورة من صور النشاط الفكرى الحديث ، الذي كانت الجامعة المصرية الفتة ، سبياً في إظهاره بين أساتذتها وأينائها وأصدقائها . ولتعلم أن الغاية من إصدار كتاب الشهر ليست كسباً ، أو تجارة ، وإنما نريد به المساهمة الجادة من رفع المستوى الثقافي العام الهتعامين المصريين ، وغيرهم من قراء العربيــة في أقطارها . . فنقرب لهم ما ابتعد عنهم من صور التفكير العقلي العام ، في شتى شؤون المعرفة ، وتقدم لهم « مبسطات » العلوم والآداب فيأساوب مقبول ، يرضي المثقفين ، ولا يسخط العلماء المتخصصين . وقد أدرك غيرنا من الأقوام ، حاجـــة الفرد ، المتخصص وغير التخصص إلى موجزات مضبوطة سريعة ، توقفه على ما وصل إليه التطور الفكري في كل ناحية من نواحيه ، لتكمل معرفته بعض الكمال ، بعد أن استحال على الفرد أن يلم إلماماً شاملا بكل ما أنتجه العالم ، والقلب الشاعر . فأخرجت المطبعة الغربية آلاف الكتب ، تتناول « كل شيء » مناولة دقيقة بعيدة عن التعقيد ، وعن الاخلال . وأقبل الناس عليها ، يغربهم بها رخص التمنى، وطرافة الموضوع، ونبل القصد...

وها هو ذا الوقت قد جاء ، لكى ندفع إلى الطبعة العربية بكتب الشهر ، بأقلام كتبت الموسوعات في موضوع كل كتاب وألمت بأطرافه في شتى المظان ، والمراجع ، وعسى أن نوفق إلى إرضاء أنفسنا ، ثم إرضاء الناس . والر الثقافة العامة

golvaterit dustra altri et en districi e la recieta de la recieta de la recieta de la recieta de la cieta de la percensia de la recieta de la

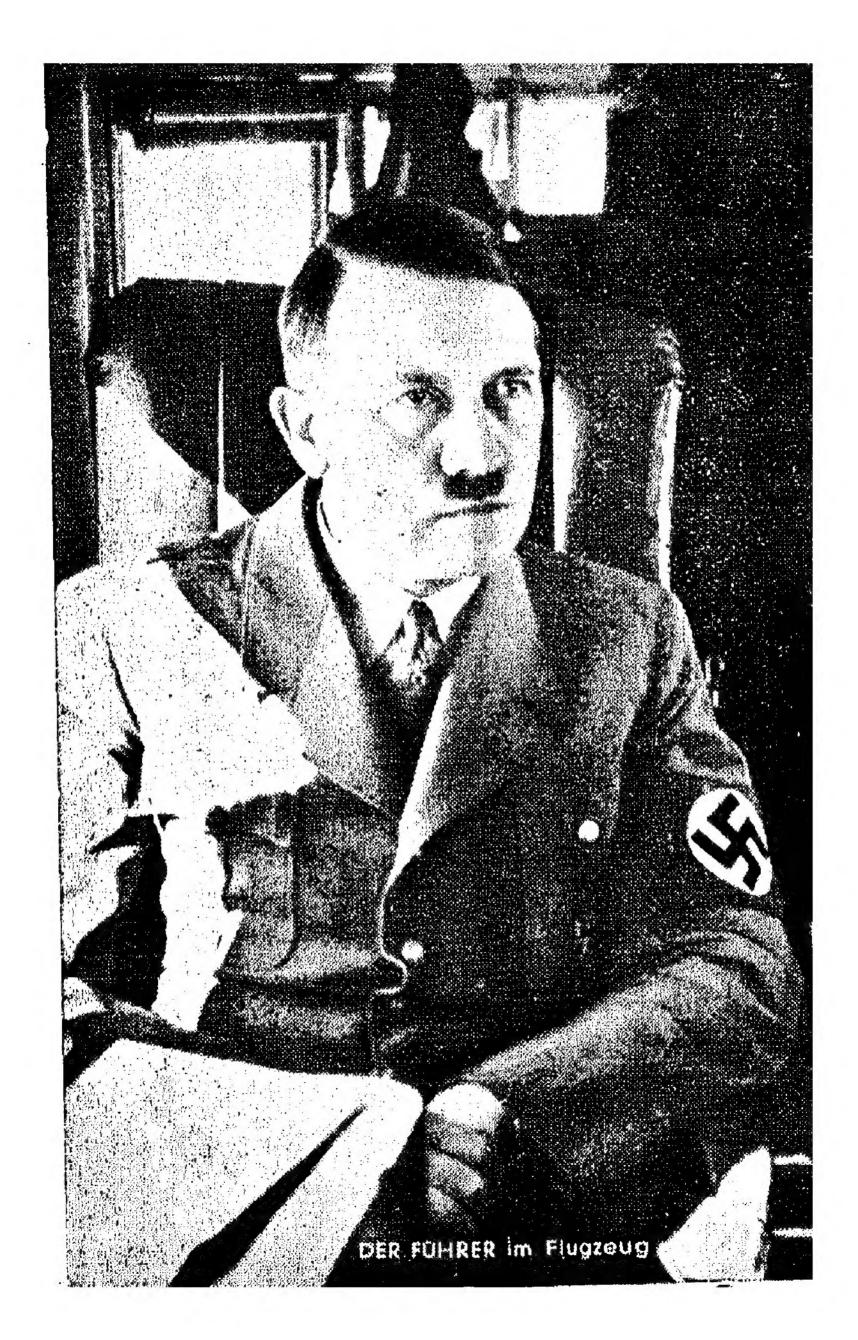

# مقدمة المؤلف

أردت من إخراج كتاب عن « هتلر » ، أو على الأصح عن الريخ الثالث في عهد زعيمه الحاضر ، ومن الكتب التي سأخرجها - باذن الله - عن قادة العالم الحديث ، أن أعطى للقارىء العربي صورة من صور الحياة في أوربا ، ليست مفصلة ، ولكنها ليست مشوهة . وقد أعراني بالتحدث عن سير الأبطال المحدثين عبر البحار، ما لمحته في بدء حركاتهم من آيات الكفاح الصادق ، وما انتهى إليه كفاحهم من نصر ، حقق بعض غاياتهم ... فهذا القسم من حياة هؤلاء الأقوام - قسم الكفاح الأول - وعناصر القوى الشخصية التي أعانت هذا الكفاح ، هي التي عنيت بابرازها . ولا أربد بهذا أن أكون داعية لأوربا ، فأنا أثق أن مصر ، والشعوب العربية ، وأم الشرق قاطبة ، قد تأخذ عن أوربا الصفات المشتركة بين الانسانية ، ولكن لا يجوز أن تستورد منها كل أزياء الحياة وألوانها .... فلنا شخصيتنا ، ومقوماتنا ؛ ولهم شخصيتهم ومقوماتهم . ولذا عنيت في هذا الكتاب بتقديم الصور اللامعة ، المضيئة ، التي توحى لكل قارىء ؛ والصور القاتمة المظلمة ، التي يحسن بنا ألا نندفع في تحجيدها أو العنابة بتقليدها ...

ودنيا اليوم هى دنيا الشباب. وسياسة الدول تستفيد من تعرف بعضها بالبعض الآخر، لادراك النفع، واقتناصه. وحاجتنا - شباب مصر - ومثقفيها، ماسة إلى قسط وافر من الثقافة الدولية العميقة، التى نستقبل بها حياة نرجو لها الخير، ولكن بعد أن نكافح الكفاح الصادق، و نصطلى بالنيران التى ألهبت غيرنا فطهرته، والتى لا بد أن تلهبنا حتى تطهرنا.

فهذه سيرة «هتلر» . . . ما له ، وما عليه ، ثم أرد بها ألمانيا ، وإنحا أردتك أنت بها أيها القارىء . . . وإلى اللقاء في الشهر القادم .

محمر صبيح .

# العضورةم ٧

## بعد المجزرة العظمى

ما كادت الهدنة تعلن ، ويصمت دوى آخر مدفع في الحرب العظمي حتى أسرع الكتاب والمؤخرون وأصحاب الشعر والقصص إلى أقلامهم وأوراقهم وراحوا مدفعون إلى الطبعة بكتب جاوز إحصاؤها في العامين التاليين عشرة آلاف بمختلف اللغات ، وأُقبلت ملاعب التمثيل ، ومصانع الأفلام على هذه المؤلفات تأخذ منها ، وتقدم للناس أحداث الحرب في صور ، وأزياء مختلفة ، ومهما بكن من شرور الحرب وآفاتها فقد أفاءت نوعاً مِن الخير على العقل البشرى ، بما أنتجت القرآم ، وما قرأ الناس . . وليس يسيراً أن ننسى الضجة العالية ، التي

أحدثها ظهور قصة « لا جديد في الميدان الغربي » ، ولا سما حين نقلت إلى السيمًا ، وقد دل الاقبال الهائل الذي حازته هذه القصة ، على أن الرأى العام العمالي ، متلهف إلى التعرف على أخبار هذه الآلات البشرية ، التي تكونت منعشرة ملايين من الجنود، أثناء المجزرة العظمي، كانت خلاصة القوى العاملة في المجتمع العالمي . . . ولا شك أن نفوس الصفوف المحاربة كانت تضطرم بشتى العواطف، وكانت رؤوس أفرادها تحترق بآراء لا نظام لها ولا ضابط . . - وهي - في نهاية الأمن التي رجيحت النصر في جانب ، والهزيمة في جانب آخر .

ولم تكن هذه الآراء بين الجنود ، تصدر من ذات أنفسهم فقط ؛ بل كانت تعمل على تكييفها و تلوينها بألوان خاصة دعايات وإيحاءات قد يكون أبعد الأشياء عنها الصدق والاخلاص ، ولكنها هبطت على أفئدة متعطشة ظمأى ، ونفوس قلقة حائرة ، فأثمرت ثمارها ، وحمد أصحاب

« الدعايات » لأنفسهم نتأج مسعاهم، وتنبه من عمات فيهم هسده « الدعايات أ» إلى حقيقتها ، ولكن بعد فوات الوقت فاكتفوا بأن وصفوها بأنها « لعمنة »!



هتلر .. وكيل (الأومباشي)
ولنبدأ كتابنا هذا ، بذكر خواطر ، جاشت بنفس جندي من جنود الميدان الغربي ، كان يعمل في الصفوف الألمانية ، جاداً ، مطيعاً ، دؤوباً ، حدث له في شهر أكتوبر سنة ١٩١٨ أي قبيل انتهاء الحرب مباشرة ، أن أصابته

قذيفة من الغاز السام آذت عينه أشد الأذى أو أحالها جمراً متقداً كما قال وهو يصف حالته ، فنقل إلى أحد مستشفيات بوميرانيا ، حيث أجريت له (عملية) وعصبت عيناه ، فاكتنى في مشاركته المرضى القيمين معه بادارة الأحاديث والسماع لما يقال . . ولكن نصيبه من الاصغاء كان أكبر ، قال صاحبنا :

### أماديث المستشفى

«كان الجميع يتكلمون عن انتهاء الحرب، في سُرعة عاجلة، ولكن لم يدر بخلد أحد من التحدثين أن النهاية ستأتى هكذا سريعاً . . .

« وفي شهر نوفمر زاد القلق ، وعم الاضطراب ؟ وذات يوم أقبلت الكارثة تهوى على الأذان والأفئدة كالصواءق المنقضة ، لا تخبر ولا تنذر .. فقد أقبلت جماعات من بحارة الأسطول في سيارات النقل ، تنادى بإلثورة ،

وتحض الجميع على الاشتراك فيها من أجل حرية الوطن، وجاله، ومكانته. وكان يقود هذه الوفود المنذرة نفر من الشبان اليهود، الذين لم يشهدوا جبهة القتال يوماً، ولم يشتركوا في معاركه المحتدمة...

« وتتالت الأنباء فكانت أسوأ وأفدح ماعانيت طول الحياة . وزادت الاشاعات ، وظهر أن ما تخيلته حدثاً عارضاً ، قد تحول إلى ثورة شاملة . وزاد في شدة البلاء الذي كان بهبط على نفسي من أفواه المنبئين ، أخبار الهزائم التي كانت تحل بجهتنا المقاتلة .

« وفي اليوم العاشر من هذا الشهر ، قدم إلى المستشفى راهب عجوز ، فتحدث ، وكان في كلامه القول الفصل . . كان المسكين يرتجف وهو يقص علينا كيف انتزع آل هوهنزلرن من عمش الامبراطورية الألمانية ، وكيف استحال وطننا إلى جمورية .

<sup>«</sup> وإذن . . .

« وإذن كان كل شيء عبثاً في عبث . لم كنا نضحي ؟ وفيم كان الألم والعناء . . أيذهب هباء كل هذا الوقت الذي لاعدد لشهوره ، ولا آخر لأيامه . . الذي قضيناه جوعي حتى السغبة ، وعطشي حتى الهلاك ؟ أتضيع عبثاً كل هذه الساعات التي قضيناها نؤدي واجبنا ونحن ترتجف من الموت الهابط علينا أو الزاحف إلينا . . أكان عبثاً حقاً ما ألقينا في الأتون المتقد من رجال أحرقتهم الحرب ، فاستحالوا رماداً . . ولم يكن قليل عددهم . . كانوا مليونين من الرجال!

« ويلادنا ؟ !

« ولكن أكان هذا كل ما يطلب منا ؟ أكانت تستحق ألما التي عهدناها في الماضي أقل مما قدرنا لها ؟ ألم يحملها التاريخ أمانة ، ويطالبها بدين واجب الوفاء ؟ أن نلصق أبداننا ، وندفن رؤوسنا

في إمجاد ماضينا ؟ وبعد، فباذا ستحكم على هذا العمل أجيال الستقبل القادم. ؟ »

كان رأسه يحترق، وكلما أطال التفكير في الهزيمة المنكرة وأسبابها استبد به الغضب، واحترق في جحيم من الخزى والحجل فما أحس في ذلك الوقت بالجمر الذي يكوى عينيه من غاز الأعداء، لأن روحه كلها كانت تحترق.

« ضاع كل شيء . . .

« وما أقسى الأيام والليالى التى ستظلنا بعد حين . وفي ظلال هذه الفترة في المستشفى زاد كرهى لهؤلاء الذين أثاروا الفتنة ، وأطلقوا شياطينها .

« وكان الامبراطور وليم أول عاهل ألمانى خطأ نحو الماركسية خطوة ، ومد يده إلى زعمائها ، فما كان يدور بخاطره أنهم حزمة من اللئام الذين تمزق شرفهم ، فبيما أمسكوا اليد الامبراطورية التي مدت لهم باليمين كانوا يتأهبون بيسراهم لانفاذ الطعنة النجلاء .

« وليس يمكن مع اليهود أن تجد حلاً وسطاً ، أو سبيلاً التفاهم والتراضى ، فكلمتهم القاسية العاتية ، دائماً . إما القبول — وإما الرفض .

« ومنذ ذلك الوقت قررت أن أعمل في السياسة » .

#### الرقيب

عادت الجيوش الألمانية المحطمة من البيدان، وخرج هذا الجندى الذى نقص قصته، من دار العلاج، تأمها، منائماً، ولكنه كان ثائر النفس، ملتهب العاطفة.. وقصد إلى ميونخ حيث تقيم فرقته التى عمل معها أيام الحرب. وكانت الدنيا من حوله تغلى. قلق يشبه الجنون، وحيرة وفوضى فى كل مكان. وكان لا بد للادارة القائمة من مهاقبة الحركات السياسية فى المدينة، والوقوف على مداها. فانتدبت عددا من الجنود، الذين اشتغلوا أثناء الحرب فى قلم المخابرات ليندسوا وسط الجاعات، ويراقبوا أحوالها.

وكان صاحبنا ، من بين من وقع عليهم الاختيار للقيام بهذه المهمة ، فلم يكره أن يقوم بها لأنه أولاً وقبل كل شيء كان جنديا ، لا يد له من الطاعة ، وكان بعد هذا ظمآن النفس ، يريد أن يعرف السبيل التي يسلك في حياته الجديدة ، بعد أن عنم على الاشتغال في السياسة . . ومن يدرى ؟ فعسى أن سهديه الاختلاط إلى ما يفيسده وبرشده . وكان من نصيبه أن يراقب جماعة ألفوا من أنفسهم حزباً أسموه حزب العال الألمانيين فاختلف إلى مكانها ، وأخد يصني إلى أحاديث الأعضاء، فاسترعى انتباهه محاضر لبق اسمه (فدر) كان يتكلم عن الاقتصاد ، ويبدى فيه نظريات عنيفة ، صارمة ، وكان يوجه اهتمامه بصسفة خاصة إلى الطبيعة الاقتصادية لليهود وللجنس الآرى. ويفصل القول تفصيلاً صادف هوى في نفس الرقيب الجديد. وما لبث أن أغرم بهذه المباحث ، وأعجب بصاحبها ، وتحمس له ، وناقشه ولفت حواره مع خطيب الجماعة أنظارهم له ، فدعو. للانضام لهم . . . . فتردد فى القبول ، ثم طلب مهلة يومين ليفكر .

#### فكر وقدر

آوى صاحبنا إلى فراشه واستعرض رحلة حياته حتى هذه اللحظة فطافت برأسه صور وخواطر، وأخذ يحاور نفسه قائلاً:

ما أعجب تصاريف القدر ، فنى ٢٠ ابريل سنة ١٨٨٩ ولدت فى بلدة «إن» النمساوية ، ضائعاً مجهولاً من أب كان يعمل فى الجارك ، موظفاً ، وأم مجرية من مدينة براغ ، وكنت فى حدائتى صبيا ضعيفاً نفوراً ؛ تلهيتى الكبرى فى أن أطوف شوارع القرية الصغيرة راكباً عصا مكنسة ، ورافعاً على طرفها البارز قبعة عسكرى ، غماماً بالجندية وحياتها . وكان لى فى المدرسة غمام بقراءة سير الأبطال وحياتها . وكان لى فى المدرسة غمام بقراءة سير الأبطال المكندر وقيصر و نابليون .

وفى سن الرابعة عشرة خسرت ابوى . فهجرت القرية ورحلت إلى ثينا العاصمة طلباً للرزق فلم أجد مكاناً يأوينى غير دكان نجار . وهناك علمت من هو كارل ماركس ، وكنت أقرأ كتبه بشغف ، ولكن اعترض مجرى حياتى اليهود ، ما نفرنى منهم ، فأخذت أوجه قواى — الضئيلة إذ ذاك لمناهضتهم — وحالت الحكومة دون أن أبرز نشاطى ضد هذه الفئة فى الصورة التى أريدها ففكرت فى الهجرة إلى ألمانيا ، حيث أعيش فى الوطن الذى ضم بسمرك الرجل العظيم الجبار .

ألقيت عصا التسيار في ميونخ، واحترفت النجارة نهاراً، والرسم ليلاً؛ وظللتاً كافح - مجهوداً، مكدوداً حتى الدلعت ألسنة الحرب. وهأنذا أعود من الميدان، وتعاودني آمال الصبي، وطموحه ؛ وتعديني ذكريات الحرب وآلامها.

والآلت تَدُفعني الأقدار في محيط جماعة جديدة ،

ويفتح أمامى بابها . . فهل أؤمل ؟ . . ولم لا ؟ . .

## العضو رقم ٧

عاد صاحبنا بعد يومين ، وأعلن لجماعة العال الألمانيين. قبول اقتراحهم . فوقف خطيبهم وقال :

« قرر حزب العال الألمانيين قبول « أدولف هتلر » - فهذا سمه - عضواً فى مجلس إدارته ، وأعطاه رقم ٧ » . وبذا بدأ تاريخ ألمانيا الجديد يخط سطوره . . . . . قال هتلر عن هذه الجاعة :

«لم يكن لها من النظم إلا بعض مبادى، قليلة ، فليس لها برنامج ولا نشرة ، ولا مطبوع من أى نوع . . . . ولكن كانت تزخر بالايمان وبالنوايا الطيبة . . . محققت من أن هذه الجماعة تشمعر ، وكانت تحمل بدور حركة حديدة . قد تكون أوسع نطاقاً مما تؤديه كلة . حزب من

معنى . وكا نما القدر كان يسوقنى ؟ فلم أفكر فى الالتحاق بحزب من الأحزاب الكبيرة الموجودة ، لأنى وجدت أن هذه الجماعة الصغيرة ، التي لم تحدد خططها بعد ، تصلح ميداناً خصباً للنشاط الشخصى . وكان لا بد من عمل حاسم ، وكلا كانت الحركة ضيقة الرقعة أمكن أن تشكل بالشكل الذى يراد لها » .

وكان التحاق هتلر بالحزب في ٧ يوليو سنة ١٩١٩. وظل تحت تصرف فرقتـــه العسكرية حتى شهر يونيو سنة ١٩٢٠.

ولم يجد متلر كبير مشقة فى السيطرة على الحزب، فبدأ بتغيير اسمه إلى « الحزب الوطنى الاشتراكى »، واختصر الاسم فصار « النازى ».

#### فغر وابماد

لم يكن أعضاء الحزب يزيدون على الستين وكان مجلس إدارته وهم الأعضاء العاملون سبعة نقط ، وكانت تضطرم

نفوسهم بآمال كبار، أقنعوا أنفسهم بها، بل وصلوا فى تفكيرهم لا إلى وجوب إنشاء ملكية، أو إيجاد جمهورية، ولكن إلى ضرورة خلق ألمانيا جديدة.

أقنعوا أنفسهم بهذا ، وبق أن يقنعوا الناس بما آمنوا هم به . ولم يكن اسم هتلر ، ولا أصحابه ، من الأسماء اللامعمة المعروفة حتى تغرى الناس بالاقبال عليهم ؛ ولم يوجد في ميوخ — غير أعضاء الحزب — من يعرف شيئاً عنه ، حتى اسمه . وإذن فلابد من عقد اجتماعات يتحدث فيها . . ولكن عقد اجتماع يحتاج إلى إذاعة في الصحف ، والصحف لا تذبيع لجماعة مغمورة ضائعة ؛ ويحتاج إلى بطاقات دعوة ، وليس لدى الحزب مال ينفقه على طبع بطاقات ، ومع هذا فلا بد من العمل . . .

قرر أعضاء مجلس الأدارة ، أن يعقدوا اجماعاً كل شهر ، ثم كل أسبوعين ؛ وبدلاً من أن يطبعوا بطاقات ، أخذوا يكتبونها بأيديهم ، أو على الآلة الكاتبة . وبعد أن

كتيت البطاقات، جدت مشكلة توزيعها ، فليس لدى الحزب ثمن طوابع البريد التي يرسل بها هذه الدعوات ؟ وإذن فليوزعها الأعضاء بأنفسهم . روى هتلر عن نفسه : « إنى لأذكر أنى وزعت بنفسى محواً من ثمانين دعوة ، في مناسبة ما ، وفي المساء انتظرنا الجموع التي توقعنا أن بجيء. ومضت ساعة على بدء الاجتماع، وبعدها اضطر الرئيس إلى افتتاحه ، ولما يأت غير الأعضاء السبعة الذين دعواله. وبعد قليل من الزمن أمكن للحزب أن يحصل على دراهم قليلة أعطاها لجريدة محلية ، لتعلن عن موعد اجتماع جديد . وفي الساعة السابعة من مساء ذلك اليوم أقبل ١١١ شخصًا، فبهرتنا كثرتهم . وبدأ أحد الأساتذة الدرسين في الكلام، ثم وقفت بعده لأ محدث. واستمرت خطبتي ثلاثين دقيقة . وقد علمت بعد هــذه الخطبة أني أستطيع أن أنكلم . فقد تكهرب جو القاعة الصغيرة ، وسرى تيار من الحاسة في نفوس الحضور ، فاكتتبوا لنا شلاعائة مارك ».



# ه الخطيب:

« وقد عامت بعسد هذه الخطبة أنى »

« أستطيع أن أتكام فقد تكهرب ،

« جو القاعة الصغيرة ، وسرى تيار »

« من الحماسة في نفوس الحضور، »

« فاكتتبوا لنا بثلاث مئة مارك »

وتدرج الحزب فى اجتماعاته من نجاح إلى نجاح بفضل خطيبه الجديد، الذى أصبح بعد قليل رئيسه .

### سلاح الخطابة

كان الهجوم على معاهدة فرسايل، هو محور خطابة هتلر . وإذ أمكن تدبير المال للاعلان عن الاجتماعات ، فلم يكن ضبطها وحمايتها أمراً هيناً فقد كانت هناك هيئات سياسية محمل الحقد العظيم للحركة الجديدة . وكان رأيها تُعَكِيرُ صَفُو الْاجْمَاعَاتُ النَّازِيَّةِ ، وأثَّارَةِ الشَّغْبِ فَهَمَا . وقد روى هتلر مشهداً طريفاً 'من مشاهد الصراع في هـذه الاجتماعات قال: وصل أعداؤنا إلى مقر الاجتماع مبكرين، ولم يكن موجوداً من أعوانى غير خمسة وأربعين رجلاً، ناديتهم وأخذت أوضح لهم أن اجتماع الليـــلة هو لنا بمثابة حياة أو موت، وعلى كل منا أن يضع في ذهنه ألا سبيل إلى مغادرة القاعة إلا إذا حملنا حثثاً هامدة. ولم يكن في حسابى أن أحداً منهم سيخل بوعده ، ويتركنى . وقلت لهم أنى إذا للحت أحداً منهم جبن ، فانى سأمنى شارته بنفسى وطلبت منهم أن يبادروا عند أول محاولة لتعكير صفو الاجتماع بالقمع وأن يتذكروا دائماً أن الهجوم خير وسائل الدفاع .

دخلت إلى قاعة الاجتماع ، وحييت ثلاثاً بحرارة ، وحماسة زائدة . ولاحظت أن أعداءنا – وقد جلسوا متقاربين – يحاولون تمزيق بسهام نظراتهم وانجهت محوى وجوه لا عدد لها ، ارتسم الحقد على معالمها . . ظللت أتكام ساعة ونصف ، وإذا باشارة خاصة تعطى وهنا تصاعدت من بين الصفوف صيحات غضبي تقول : « الحرية ! » وفي ثوان ذاع القلق ، وضح ضجيج القوم ، وطارت القاعد تهوى فوق الرؤوس .

وهنا اندفع جنودى كالعاصفة المجتساحة ، وأخذوا يهاجمون الشاغبين فريقاً فريقاً ، فاكتسحوهم هوناً ما ، وبعد خس دقائق ، تعذر على أن أجد واحداً من أعواني ، لا ينبجس الدم من جراح في رأسه وكان منهم موريس ، وهيس ، وغيرها كثيرون الذين استمروا في عملهم ما أمكن لسوقهم أن تحملهم .

وبقى عدد كبير من الأعداء فى ركن من أركان القاعة ، أصر على المقاومة حتى النهاية . وفجأة سمعنا دوى طلقتين من مدخل القاعة فى اتجاه المنصة . وهنا عاد الصياح إلى أشده . وقد ابتهج فؤادى من هذا الدوى ، إذ جدد فى ذهنى ذكريات الحرب . واستحال علينا أن نعرف من أين انطلقت هاتين الرصاصتين . ولكن عاود رجالى – على قلهم – الهجوم بروح متجددة ، وتمكنوا آخر الأمى من طرد المشاغبين وإجلائهم عن القاعة .

وقد دامت المعركة خمساً وعشرين دقيقة ، فزنا بعدها بالسيطرة الكاملة على الاجتماع . وتابعت السكلام . .

# الفورة الاولى

### نى الانود المتغد

وجدت الحركة الوطنية الاشتراكية في شخص زعيمها الجديد ، عنصراً من عناصر الحياة اللازمة ، فلم يكن يلزمها إذ ذاك عقل جبار ، ولا تعمق في التفكير ، أو فلسفة لطبائع الأشياء ؛ وإنما كانت بمحتاج إلى العمل .. والعمل وحده .

وهناك نوع من الحركات يحتاج إلى نضوج فكرى كامل، وأناة وتبصر، ولكن فى الوقت الذى تشتعل فيه النبران، لا يكون المجال للمفكرين، ولكن لأكثر الناس جلداً، وأقواهم على الاحتمال.. وقد وفر لهتلر ماضيه الخشن هذه الطبيعة العاملة الدءوب، فاذا أضفنا إليها

إيماناً تفجرت به نفسه بعد سنى الحرب مباشرة ، أمكننا أن ندرك السر فى تجاحه ، والذى يلخص فى كلتين : إعمان وعمل

أدرك هتار أنه محتاج إلى سواعد قوية تحميه ، وتحمى حركته ، في الصراع المادي الذي قدر أنه سيخوضه ، فألف فرق الهجوم ، واختار لها شعارا الصليب المعقوف ، وقد حاول كثيرون أن يقفوا عند هذا الرمن يفكون طلسمه ، ويستجاون سره .. فقال البعض إنه شارة من شارات أهل الشمال الذين كانوا يعبدون الشمس قدعاً، وقال غيرهم : إنه رمن للشفاء كانت تدجل به كهانة القرون الأولى ، وقال آخرون : شارة وجدت على معامد الفرس ، ترمن إلى التوفيق .. ويخيل لنا أن الأمر أبسط من كل هذا التعقيد، فهو صليب، التوت أطرافه لترمن إلى العنف والقوة ، أو لكي لا ترمن إلى شيء ، وإنما لتميزه عن شارة السيحية المعروفة ، وروعي في اختياره أن يكون سهل

التصوير ، سهل الرسم ، حتى يكون فى متناول الجميع فالقميص ، ووحدة الشعار ، وتعطش النفوس إلى العمل ، وجد هتلر وجلده .. كل أولئك مكن للحركة من أول أمرها ، وزاد نشاطها فى الدعاية فى تصديرها من ميونخ إلى البلدان القريبة منها .

وكانت ألمانيا في أتون متقد نتيجة لتطبيق معاهدة فرسايل ، فالشعب ساخط حائر ، والهزعة وآثارها تكوى نفوس الألمانيين . وقد زاد الطين بلة تعنت الحلفاء ورغبتهم في التنكيل بألمانيا . ونظر الشعب حوله يلتمس عوناً بدفع عنه البلاء الزاحف ، وانتهز الوطنيون هذه الفرصة ، فتقدموا بخطبهم النارية وحماستهم المتقدة ، يِصورون للشعب آماله ، ويقفون بين الأحزاب المختلفة موقف الهداة المنقذين .. فقد أرسل الحلفاء مذكرة إلى ألمانيا يفرضون عليها تعويضات جائرة وأخذوا يجردونها من سلاحها ، فنظم هتلر مظاهرة كبيرة سار على رأمها ،

ومن ورائه ستة آلاف نصير يصيحون فى وجوه الألمانيين بألا يخنعوا وألا يخضعوا...

وفي مطلع عام ١٩٢٣ أقدم الفرنسيون على احتلال منطقة الرون في مقابل التعويضات التي عجزت ألمانيا عن دفعها . وقد أنذرت أنجلترا حليفتها بخطورة هذه الحركة ؟ ولكن حكومة باريس أصمت أذنها عن النصح ، وبذا من قت البقية الباقية من صبر الشعب الألماني . ومدا الجميع أن حركة هتلر «الثائرة المهورة» ضرورة لازمة، وقرر هتلر من ناحيته أن يقوم بعمل إيجابي ، فرفض دعوة الحكومة المركزية إلى التعاون الحزبي ، وحمل على السياسة الحزبية حملة منكرة عنيفة ، وحملها وصمة الهزيمة . وسافر بعض جنود النازي إلى منطقة الرور ، وحاولوا أن يثيروا هناك العصيان والقلاقل ضد فرنسا ، فأرعدت باریس و هددت ، و ضعفت براین و سلمت للفرنسویین الزعيم النازى الثائر في تلك المنطقة ألبرت ليوشليجتر ،

فنكلوا به وصبوا عليه الوان العذاب.

وفى ١٦ سبتمبر سنة ١٩٢٣ تخلى الوزير الشهور سترزمان عن معاضدة القاومة السلبية ، وتولى الوزارة الجنرال جسلر ، وقد غضب الشعب لهذا الاذلال ، وزاد فيه الكساد الاقتصادى المروع الذى أغرق البلاد ، والذى أصبح فيه الريال الأمريكي مساوياً له ٢٠٠٠ . ٤٠٠٠ مارك .

#### القلق

« لا يد من عمل ».

والعمل فى حساب هتلر، هو ثورة ، تقلب حكومة باڤاريا ، وترحف إلى برلين ، تقليدا لموسوليني فى زحفه على روما ، ولكن لا بد من تأمين الطريق ، وقد خيل الهتلريين أنهم قاب قوسين من تحقيق أملهم ، عند ما كاشفوا بعض أعضاء الوزارة الباڤارية بعزمهم على إحداث الانقلاب ، فشجعوهم وآزروهم ووعدوهم بالعون والتأييد ، والمشاركة الكاملة .

وأخذ هتار يحضر لحركته ، والدنيا من حوله قلقة .
وقد أحست الصحف والدوائر الرسمية بما ينتوى ،
فصرحت الحكومة بعزمها على مقاومة الوطنيين
الاشتراكيين بكل حزم ، وحظرت عليهم عقد الاجتماعات التي ينتوونها . وقد رد هتار على الحكومة بأنه ماض
في عزمه ، وتحدى السلطة ، ودعاها إلى النزول في الميدان .. فلم يكن هناك بد من إعلان الأحكام العرفية في صورة مخففة ..

## نی شهر نوفمبر

فى ٩ نوفمبر سنة ١٩٢٣ عقد الهر فون كاهر مندوب الدولة العام فى باڤاريا اجتماعاً فى ميونخ ، ليلقى خطبة ، وحدث عند انتهائه من كلامه ، أن أقبل جمع من لابسى القمعنان البنية يبلغ عددهم ست مئة شخص على رأسهم هتلر واقتحموا مكان الاجتماع مطلقين النار من مسدساتهم

ووقف هتلر ، وتكلم معلناً سقوط الحكومة ، وإنشاء حكومة من كزية لدول الاتحاد الألماني تكون عاصمتها ميونخ . وذكر أنه ألق القبض على الهر كينلنج رئيس الوزراء، والهر سباير وزير الداخلية، وأعلن إنشاء حكومة جمهورية جديدة قوامها ثلاثة أشخاص ، أخذ هو على عاتقه إدارة الشؤون السياسية ، وأخذ المارشال لودندورف القيادة العامة لجميع الجيوش الألمانية . وبعد أن انتهى هتلر من خطبته لمح عدداً من ضباط الجيش فصاح فيهم قائلاً:

-- ألا تعترفون بالحكومة الجديدة وتنضمون لها ؟ فقو بل هذا السؤال بالتصفيق الشديد ، وطلب الجمهور حضور المارشال لودندورف ، والجنرال يوهمر فجاءا وقو بلا بهتاف صم الآذان .

ولكن ما كاد ينتهى الاجتماع حتى أقبسل جنود الحكومة لقمع حركة الانقلاب، فاعتصم هتار ولودندرف

وزارة الحربية ، ولكن تغلب عليهما جنود الحكومة ، وألقيا القبض عليهما ، وقتل أربعة عشر شخصاً في المعارك التي دارت في شوارع العاصمة البافارية . ولكن تمكن هتلر من الفرار ، وقد أصيب بجرح في ذراعه ، وخلع في كتفه الأيمن ، وأفرج عن المارشال لودندورف بعد أن أقسم بشرفه العسكرى ألا يشترك في الحركة ، ثم عاد ففسر وعده بأنه « لا يعني أنه سيمتنع عن الاشتراك في الحركة القومية ، التي لا يزال مكرساً نفسه لها . وأن وعده لا ينطبق إلا على إقامته في ميونخ .

وفى ١٣ نوفمبر أاتى القبض على هتلر فى جنوب باڤاريا فسلم نفسه دون مقاومة » .

### أمام القضاء

قدم للمتحاكمة هؤلاء الثائرون : هتلر ، وثمانية من أعوانه ، ووجهت لهم تهمة الخيانة العظمى . وبدأت محاكمتهم فى الأسبوع الأخير من شهر فبراير سنة ١٩٢٤. وقد اتخذت أثناء نظر القضية إجراءات شاذة خشية أن يهجم أعوان هتلر على دار المحكمة.

وقد كانت المحاكمة أساوباً جديداً لجأ إليه هتلر لاذاعة سبادئه وخططه ، كما تضمنت اتهاماً وهجوماً عنيفاً على الوزارة البافارية ، وعلى الدكتور فون كاهر ، والجنرال لوسوف ، ومدير البوليس الذين نكثوا بعهدهم للثائرين ، وحاربوهم بعد أن ظاهروهم أول الأمم . واضطرت المحكمة أزاء خطورة الاتهام ، ورغبة في أن تجول دون إذاعة آراء هتلر ، أن تجعل المحاكمة سرية في بعض مراحلها .

وقد تلا لودندورف شهادته ، وسط مظاهر التأثر من جمهور المستمعين . . ومما قال أنه رجل طاعن في السن ، ولكنه لا يزال يحمل قلباً فتياً ، ويرغب رغبة صادقة في أن يرى الشعب الذي يحبه متمتعاً بحرية . تم ندد بالشيوعيين ودعاة المركسية ، وأعلن عداوته لليهود . وأعلن بدوره

اتهام الدكتور كاهر والجنرال لوسوف بأنهما لم يعملا بشرف وأمانة ، وبأنهما «كذبا ، وها بمدان مديهما للمصافحة» وقال في لهجة التأكيد: «إن إطلاق البوليس النار على الوطنيين وهو على رأسهم اغتيال مخجل » وختم دفاعه بقوله: « لقد انتصرت الروح الوطنيــة الاشتراكية على الرغم من العراقيل التي قامت في سبيلها من خيانة واغتيال ونكث للعهود . . . لقد خابت آمال أعداء البسمركية ، فالحركة الوطنية عزيزة وطيدة الأركان تستطيع بفضل دماء الشهداء التي أريقت في ٩ نوفمبر أن تبلغ من القوة حداً عكن معه أيحاد الشعب الألماني ».

وقد فاز هتلر نتیجة هـنه المحاكمة بست سنوات تقضیها سجینا فی حصن لندسبرج بباقاریا .

السبجن

لم یکن سجن متلر هزیمة بلکان نصراً عظیماً لروخ (۲) حركته من الناحية المعنوية وإن كان قد حطم هيكلها المادى .. فقد عم العطف عليه فى كل مكان . ونظر إليه كثرة الباڤاريين ، وبعض الألمانيين فى الشمال ، نظرتهم إلى المسيح . بل هذا ما أكده الجنرال لوسوف أثناء المحاكمة بعد أن امتدح مقدرته الخطابية قال : « إنه يعد نفسه فى ألمانيا كما كان غامبتا فى فرنسا ، وأنصاره يرون فيه مسيح البلاد الجديد » .

بقى هتلر فى السجن إلى شهر ديسمبر سنة ١٩٢٤. وفى هذه الفترة ألف كتابه «كفاحي .`. . »

وقد ذكر في مقدمته «أن الحزب الاشتراكي للمال الألمانيين حل في ٩ نوفبر سنة ١٩٢٣ ، أي في العام الرابع من ابتدائه العمل ، وصودرت مظاهر نشاطه في جميع أنحاء ألمانيا . وفي أول أبريل سنة ١٩٢٤ حكمت محكمة ميو نخ بسجني في قلعة لندسبرج . وقد أتاح لي السجن الفرصة الأولى التي أستطيع فيها إتمام عمل ، طالما طولبت

يه ، لعظم فائدته للحركة . وقد عزمت على أن أشرح الأغراض التي نبتغيها من حركتنا ، وأن أرسم صورة لتطورها حتى الوقت الذي أكتب فيه . . . . وإنى لاأ كتب هذا الكتاب لن يعيش خارج نطاق حركتنا ، بل أكتبه لهؤلاء الذين ربطتهم عواطفهم بها، ويرغبون في استجلاء حقائقها بالكتابة دون الخطابة . إذ أنه لا عكن لحركة عظيمة في الدنيا أن تنال حظها من النمو ، إلا إذا عاونها عظاء الخطباء ، لا فحول الكتاب . . ومهما يكن الأمر ، فإن الدفاع عن عقيدة من العقائد يقتضى تسجيل مبادئها الثابتة ».

والكتاب فى جملته لا يحمل طابع العقل المنظم، فهو أشبه بخطبة متدفقة ، تتضمن الكثير من المبادئ العليا ، والحقائق الواضحة ، والايمان العميق ، اختلطت بعضها بعض فكونت كفاح هتلر ، المسجل في كتابه ، والذي عاش عليها حتى الآن .

فهو يتكلم في مطلع الكتاب عن نفسه رداً على حملات المهود التي كانوا يذيعونها في صحفهم عنه وغن أسرته ويتكلم عن الحرب وتجاربه فيها ، ثم عن بدء اشتغاله بالسياسة ، ويستطرد إلى ذكر آرائه في الوطن والحيش ، حاملاً على اليهود في غير هوادة . ويذكر آزاءه في الدولة ونظمها والجنسية وحذودها، وينتقل إلى البحث في طبيعة النظام، وبعض الأحداث التي أصابت حركته في بدُّمها، ويصرحهنا وهناك برأيه المرالقاسي في الشيوعية ، ثم يصرح فى ختام كتابه ، ودون احتياط برأيه فى الشرق والشرقيين . وقد طبع هذا الكتاب أول من سنة ١٩٢٥ ، ثم تعــددت طبعاته ، وكان مؤلفه ينقيح في كل طبعة حسب مقتضيات الظروف والحالة الدولية ، وأحصى مجموع ماوزع من نسخه حتى آخر سنة ١٩٣٥ فبلغ ١٩٣٠,٠٠٠ر١ نسخة وثمن الواحدة منها أكثر قليلاً من سبعة ماركات ذهبية أي نحو ستين قرشاً .



هتلر .. الزعيم الناشيء

## ماذا يقولوىم؟

خطب هتلر كثيرة ، وبرنامج حزبه واسع فسيح الجنبات ، وقد تضمن كتابه «كفاحى» نواحى النقص في السياسة الألمانية والمجتمع ، وذكر العلاج . ولا شك أن الفرصة كانت مواتية .. مواتية جداً ، لكي يلقى الزعيم الناشئ بالبذور المنتقاة في أرض خصبة ، القوم جوعى ، والنفوس كسيرة ، والآمال مبددة ، والوضع الجمهورى في ظل الاشتراكية والشيوعية ، مما لا تألفه طبيعة الألماني الصميم ، إلا تحت ضغط الظروف الطارئة .

وقد وجدهتار بنشاطه الجم، وبلاغته المتدفقة جمهوره ولفت له نظر أصحاب الأعمال، أو من يسمون بالرأسماليين فعاونوه، وأمدوه بالمال، فقبله منهم، على الرغم من أنه

« اشتراكی » وطنی ، وكان حزب أول الأمر حزب عمال . .

وفي برامج الأحزاب، يحسن أن تحدد الوعود تحديداً واضم العالم، وأن تكون الرغبة في الاصلاح والتجديد والتعمير مبنية على فقه عميق بحقائق الحال، ولا سها في نواحي الاجتماع و الاقتصاد. وقد ذكرنا أن الاقتصاد وبحوثه كان أول ما لفت نظر هتلر إلى حزب العال ، ولكن هل قامت الدراسات على أسس من الأرقام والاحصاءات . . لا . ولكر في جاءت الأرقام أخيراً فحددت الرغبات وحصرتها . أما في الاجتماع ، فقد كان الأمر واضحاً . إذ يكني أن ينظر الفرد إلى نفسه ، وإلى قومه الآدنون ، ليرى أين هو من الرضى والاطمئنان ، وأين حالته مما يرجو ويتمنى . . ومع هذا فقد كانت برامج الاصلاح الاجماعي محتاجة إلى نظرة أعمق من التي نظر إليها هتلر ، وكانت كل دقيقة تمضى عليه تزيده إيماناً بما اقتنع به أول الأمن من وجوه الاصلاح ، حتى إذا مضت عليه أعوام قليلة ، تمكن من فلسفة دعوته ، ومن إيجاد من يآزرها من أصحاب العقول الكبيرة والبصيرة النافذة .. كانت الحركة أول الأمم إحساساً بالنقص ، وإعاناً بضرورة العمل ، وعلى أسس الاحساس والإيمان بنيت البراميج . .

وإنالنذكر على سبيل المثال الطريقة التي فكر بها هتلر في بعض المشاكل ، وسنرى أنه تفكير سليم ، سنى على حقائق بسيطة يتعذر وجود خلاف معها .

#### الدولة

حل في كتابه «كفاحي» حملة منكرة على هولا، المدرسين والأساتدة الذين يتخذون سياسة الأمم الواقع موضوعاً لمادتهم . . فقد بدلت معاهدة فرسايل ألمانيا خلقاً جديداً ، تبغضه نفوس الألمانيين وتنكره ضائرهم ولكنه في نهاية الأمم ، الوضع الحاضر للدولة الألمانية ،

وإذن لم يكن بد من أن يتعلم الصغار ، وتفهم الناشئة بلادهم التي يعيشون فلها الآن ، لا التي يجب أن يعيشوا فها . . وهل يطلب من مدرس تؤجره الدولة الخانعة الخاضعة ، أن يعبر عن عاطفة ساخطة ، أو فكرة وطنيـة ملمهمة ، وهو يتناول أجره ، وقوت نومه وعامه ، من هؤلاء الذين صنعوا الدولة الحاضرة ، وقاموا على أمرها . وقد اختلط الأمر على هؤلاء المدرسين ، والمتحدثين ، فغرض الدولة عند نفر منهم مجموعة من الناس اضطرها ظرف ما إلى أن تخضع لنظام حكم قائم ، وهي عند نفر أن لا تعنى تركز السلطة ولا تصريف الأمن تحت ظل ستؤولية كاملة ، بل تختلط كلة الحرية عندهم بكلمة السلطة في تشويش وفوضي لا ضابط لها ، وهي عند نفر أخير منهم آلة تسمى سمعياً غير محدود ولا مفهوم لخير مجموعة من الناس، يتكلمون لغة واحدة . .

أما ما هي غاية الدولة ، فقد قال عنها هتار :

« ينبنى أن ندرك أن الدولة وسيلة لا غاية . هى مؤسسة ترتكز عليها أعلى الثقافات البشرية ، ولكن لا تستمد منها الكيان والوجود . . . . . ولا بدكشرط أساسى لانشاء دولة فى مستوى إنسانى رفيع ، أن تكون مشتقة من الجنس الذى يحوز صفات وخصائص تؤهله لها » .

وبعد أن أسهب في الحديث عن اختلاط الدماء وتأثيره وعن الجنس الآرى ومنهاياه قال: إن واجب الدولة الأول هو أن تعلو بالزواج فلا يكون أداة عار خالد للجنس الذي ينتمي إليه أحد الزوجين ، وأن تنظر إليه نظرة تقديس . فهو مؤسسة ، يقصد منها إنتاج صورة الله ، لا إنتاج مسخ نصفه قرد و نصفه إنسان .

ومن واجب الدولة أن تنهض كل ركن متداع ، وأن يكون موضوع الجنسية محور أعمالها . ويجب أن تنظر إلى الطفولة كأثمن ما تمتلكه الأمة . ولا بد أن يقصر انجاب الأطفال على الأصحاء ، فليس هناك عار أفدح من طفولة تخرج إلى الدنيا متعثرة فى أمراض لاذنب لها فيها . فعلى الدولة أن تحول دون هذه الجريمة بالتشريع والتعليم ، وأن تقدم للطفولة الجديدة ما يكفل لها النماء الصالح الصحيح . ألبس يجوز أن يعتنى المجتمع بانجاب الأطفال ، كما يعتنى بتوليد وإنسال الخيل والحمير والكلاب والقطط . لا مدمن بتوليد وإنسال الخيل والحمير والكلاب والقطط . لا مدمن عق الأنانية فى الزواج ، ومن وجود سلطة تسبق سلطان الكنيسة ، وتقضى بقضائها فى إبرام عقود الزواج . .

الوطن فى حاجة إلى أجساد قوية ، ولا ينبنى أن نترك تنمية الأجسام وتقويتها إلى الأفراد ، ولكن للدولة نفسها التى تقوم على مصالح الأمة . وإذن فلا بدأن يكون للرياضة القام السامى وينبنى ألا يهمل فى الرياضة قسم دون قسم ، وعلى هؤلاء « المتعلمين » الذين يكرهون الملاكمة أن يعلموا أنها الرياضة الوحيدة التى تولد فى النفس الشجاعة وروح الهجوم التى يحتاج إليها كل فرد .

#### كياثه الدولة

ونحن نذكر فيا بلى ملخصات سريعة لبرنامج هتلركا أعلنه فى سنة ١٩٢٠ .

نريد تكوين وحدة الشعب الألماني لكي نصل إلى بناء ألمانيا العظمى .

وتريد الساواة في الحقوق الدولية وإلغاء معاهدتي فرسايل وسان جرمان.

ونريد أرضاً ومستعمرات نغذى منها شعبنا ، وينزح إليها العدد المتزايد من السكان .

ويجب ألا يتمتع بالجنسية الألمانية إلا أبناء هذا الوطن. والمواطن الألماني هو الذي تجرى في عروقه دماء ألمانية مهما يكن مذهبه ، وبذا يحرم اليهود من الجنسية الألمانية . وينظر إلى كل فرد يقيم في ألمانيا من غير الأسرة الجرمانية الكبرى كضيف ، فيعامل معاملة النزلاء الأجانب

ولا يسمح بالاقتراع في الانتخابات إلا للمواطنين الألمانيين حسب التحديد السابق ، ولا يعمل في مناصب الحكومة ووظائفها الكبيرة والصغيرة إلا الألمان ، على أن تكون الكفاءة والحلق وحدها هما الطريق للوصول إلى الوظائف ويأتى هذا من القضاء على فساد النظم البرلمانية الذي يحشد في الوظائف المنتسبين لحزب معين دون قيد أو شرط.

#### ِ فی الاقتصاد

واجب الدولة الأول هو الارتقاء بالصناعة وتنمية موارد الرزق ، والعناية بصحة الشعب . وبما أن موارد البلاد لا تكنى لتغذية جميع القيمين فى الوطن الألمانى ، لهـ ذا ينبنى طرد جميع الأجانب منها إذا احتاج الأمم إلى هذا الاجراء . ويجب أن تمنع الهجرة من الخارج ، وأن يجبر غير الألمانيين الذين قدموا ألمانيا بعد ٢ أغسطس سنة يجبر غير الألمانيين الذين قدموا ألمانيا بعد ٢ أغسطس سنة يجبر غير الألمانيين الذين قدموا ألمانيا بعد ٢ أغسطس سنة يجبر غير الألمانيين الذين قدموا ألمانيا بعد ٢ أغسطس سنة

فرصة التمتع بحقوقه الكاملة ، على أن يؤدى واجباته الكاملة ؛ كان يرتفع بمستواه الذهني ، وأن يقدم مصلحة الجماعة على مصلحته الحاصة .

ويجب القضاء على وسائل الكسب غير المشروع ، والاثراء بدون عمل أو مجهود ، وما دامت الأمة تبذل فى الحرب أثمن ما لديها من أرواح وعتاد ، لهذا يعد جريمة فى حق الوطن الاثراء من وراء الحرب ... فتصادر جميع الثروات التى اكتنزت فى الحرب الماضية . ويجب ألمنة جميع الشركات والمصانع .

## فى الاجتماع

يجب منح معاشات المحاربين القدماء على أوسع نطاق وفرض نظام التأمين الاجتماعي ، وتقرير معاشات العمال . ويجب العناية بصحة الطبقة الوسطى من أبناء الشعب بانشاء من كل مكان ... كما يجب على كل

منطقة أن تعمل على إنشاء الأندية الرياضية وأن تحمى الطفولة وتحول دون تشغيل الأحداث.

ويجب إعادة توزيع الأراضى ، وإصلاح ما يحتاج إلى إصلاح ، وأن يسن قانون ينزع الملكية للصالح العام بدون قيد أو شرط ، ومن الصالح العام القضاء على الملكية المهودية .

ويجب حماية المجتمع من شرور المراهنات والمضاربات والربى بأنواعه .

ويجب أن يبنى التشريع على أسس ألمانية خالصة ، مدلاً من الأسس الرومانية .

ويجب تشجيع نابني الأمة ، ومعاونتهم على التحصيل والانتاج العلمي .

وفى الجيش يجب إلغاء مرتبات التجنيد، وجعله إجبارياً ، كما يجب القضاء على خدع السياسة وأباطيلها التي تتولاها الصحف الحزبية أو المذهبية، ويتأتى هذا بأن

تدير أداة الصحافة أيد ألمانية صميمة ، وبذا تصادر الصحف التي تحارب الأمة .

وفى الدين ، تصان حريته ، ما دام لا يسبب خطرا ، وليست حربنا لليهود حرباً دينية ، وإنما نحن نكره منهم الروح المادية وشعارنا الدائم « صالح الجماعة قبل مصالح الفرد » .

وعند تحقيق هـذه المطالب يمكن إنشاء دولة مركزية قوية وبرلمان يشرف على السياسة العامة للدولة إشرافاً لا يحتمل جدالاً ، وتكوين نقابات للحرف تنف قوانين الريخ وكل ولاية على حدة.

ويتكون هذا النهاج العام من ٢٥ مادة ، وقد أقسم زعماء الحزب على السير في سبيل تنفيذه إلى الأمام دواماً ، وإذا تطلب العمل منهم تضحية فليبذلوها رخيصة ، حتى إذا كانت أرواحهم ...

# من السجن الى الحسكم

خرج هتلر من السجن ، فوجد أعوانه قد تفرقوا في كل مكان ، ولم يجد لحركته هيكلا ماديا ، وإن وجد العطف يحوطها من جميع الطبقات اللاحزبية . فكان عليه أن يبدأ الشوط من جديد ، فيجمع حوله أعوانه ، وقد قضى هتلر عاما وبعض عام ، في أشد الكرب ، وأعنف المناء ، لأن الحكومة كانت تصادر كثيراً من مظاهر نشاطه ، وعلى الأخص الخطابة ، وفي مارس مظاهر نشاطه ، وعلى الأخص الخطابة ، وفي مارس مناة ١٩٢٥ ، دعا لأول اجتماع فكان نجاحه عظيا . فوق ما كان يقدر أشد المتفائلين .

أخذت الحركة تنمو نمواً سريعاً ، وسجلت وجودها السياسي في انتخابات رياسة الجمهورية ، مؤيدة الرئيس هندنبر ج ...

وأسبحت الحركة نظاماً معترفا به حين خاص الحزب الانتخابات النيابية في سنة ١٩٢٨ وفاز باثني عشر مقعداً في الريشستاخ.

وفي هذا الوقت كانت هناك جماعة أخرى تقوى ويشتد ساعدها ، وهي جماعة الخوذة الفولاذية التي أتخذت شعاراً لهما بعد الحرب إعادة الامبراطورية القدعة. وجدٌ في السياسة الداخلية عامل دعا إلى أن توحد جهودها مع جنود هتلر هو محاربة مشروع يوج، وبذا تألفت جهة قوية انضم إليها الحزب الوطني ... حملت الحكومة على أن تألب كل قوة لديها لمحاربة الجبهة . أما قمصان هتلر فقد كانت ممنوعة ، واستعاضوا عنها بقمصان بيض ، ظهروا بها في استعراضاتهم ؛ إلا أن الحكومة لم تقو على الصمود أمام هذا الاجماع ، ولو أن الريشستاخ وافق على مشروع يويج ، فاستقالت وزارة ميلر ، وتألفت وزارة بروننج . وفي شهر سبتمبر سنة ١٩٣٠ أجريت الانتخابات البرلمانية

ففاز هتلر بسبعة مقاعد ومئة ، ونال أكثر من ستة ملايين من الأصوات . فكانت هذه النتيجة (على الرغم من أنها ليست الأغلبية البرلمانية) ، مكافأة للجهود الجبارة ... جهود خمس سنوات بعد السجن ، واربع سنوات بعده ، قضاها الزعيم وصحبه عاملين في غير كالل ولا ملل .

وفی عهد هذه الوزارة — وزارة بروننج — زاد اضطهاد النازی، واشتد أخصامهم من حکومیین وشیوعیین فی حربهم .

### مع الشيوعيين :

احتمل الهتلريون كثيراً من الشيوعيين الحمر ... وصمدوا لهذا الأذى المندفع صمود الأبطال ، فقد كانوا على ثقة وإيمان بأن الشيوعية — إن انتصرت - ستدمى ألما نيا تدميراً ،

وفى السكتاب الذى أخرجه أدولف أرت « الشيوعية فى ألمانيا ، أو الثورة المسلحة » حقائق عجيبة عن الأساليب التي كان يتذرع بها الحمر فى بث دعاياتهم ، وكفاح خصومهم ، وحسبنا أن نأخذ من هذا الكتاب قائمة الضحايا التي قدمها أعوال هتل على مذبح البلشفية القاسى الرهيب .

فی سنة ۱۹۲۳ قتلوا کا ، وفی سنة ۱۹۲۵ قتلوا ۳ ، وفی سنة ۱۹۲۷ قتلوا ۲ ، وفی سنة ۱۹۲۷ قتلوا ۲ ، وفی سنة ۱۹۲۷ قتلوا ۱ ، وفی سنة ۱۹۲۷ قتلوا ۱ ، وفی سنة ۱۹۲۹ قتلوا ۷ ، وفی سنة ۱۹۲۹ قتلوا ۷ ، وفی سنة ۱۹۳۹ قتلوا ۷ ، وفی سنة ۱۹۳۱ قتلوا ۲ ، وفی سنة ۱۹۳۱ قتلوا ۲ ، وفی سنة ۱۹۳۱ قتلوا ۲ ، وفی سنة ۱۹۳۲ قتلوا ۲ ، وفی سنة ۱۹۳۳ قتلوا ۲ ، وفی سنة ۱۹۳۳ قتلوا ۳ فیکون مجموع الضحایا مثتین من أعوان هتلر وجنوده ، فیکون مجموع الضحایا مثتین من أعوان هتلر وجنوده ، قدموا وقوداً للمطامع الحراء .

أما الذين نجوا من الاغتيال ، ولكن أصيبوا باصابات

· يختلفة فعددهم كثير جداً ، وهذا إحصاؤهم في السنوات الخمس السابقة لتولى النازى الحكم :

| عدد الحرحي | السينة       |
|------------|--------------|
| 444.       | ۱۹۲۸         |
| ٨٨١        | 1979         |
| ۲,0٠٦      | 1944         |
| ٦,٣٠٧      | 1941         |
| ۹,۷۱۰      | 1944         |
| 00.        | ۱۹۲۳ (ینایر) |

فيكون مجموع الجرحى ٣١٩ من منخصاً ، منهم ٢٩٧ من صبيان هتلر ، (وهم صغار جنوده) ، كا أن هؤلاء الصغار ، قدموا للذبح والاغتيال برصاص وخناجر الشيوعيين ستة منهم . وهذا لأن الشعار الشيوعي هو : « اضرب النازى أينا وجدته ! » .

## الى كراسى الحسكم :

فى عام ١٩٣٢ جرت انتخابات منهدوجة فى ألمانيا . . انتخابات لرياسة الجمهورية ، وأخرى للبرلمان . وقد خاض هتلر نيابة عن حزبه الانتخابات الأولى ، ضد الرئيس هندنبرج ، لأن الديمقراطيين راحوا يذيعون فى كل مكان أن المارشال مى شحهم . وقد فاز هندنبرج ، لا لأنه مى شح الديمقراطيين ولكن لمكانته فى نفوس الألمانيين . ومع الديمقراطيين ولكن لمكانته فى نفوس الألمانيين . ومع هذا أخذ هتلر عدداً كبيراً من الأصوات . . فاز بثلاثة عشر مليوناً مقابل ستة عشر فاز بها هندنبرج . . .

وهذه النتيجة الباهرة كانت فى ذاتها دعاية عظمى للانتخابات البرلمانية . وقد أدار هذه الانتخابات وزير آخر غير بروننج الذى استقال ، وهو الهر فون بابن ، ولم يكن هذا الوزير مشبعاً بروح العداء مثل سلفه ، فأعاد فتح مكاتب ومعسكرات فرق الهجوم التى كانت مغلقة ، وجرت الانتخابات ففاز هتلر بثلاثين مقعد ومئتين ... ولم

تكن هذه أيضاً الأغلبية المطلقة ، ولكنها كانت دليل قوة عظیمة تجل بها حزب النازی ؟ وقد عرض هندنبرج علی متلر أن يتعاون مع الهر فون بابن في وزارته ويقبل منصب الوكالة ؛ فرفض ، وأجريت انتخابات فقــد فيها النازي ثمانية وثلاثين مقعدا ، واكنه مع هذا ظل القوة العظمى في المنزان البرلماني ، واستحال عملاً على الوزارة أن تسير الأمور من غير رضا الزعيم المختار ، وتعــذر على الرئيس مندنبرج أن يجد حلاً للموقف إلا إن الدفع مع الشيوعيين والاشتراكيين، وهذا ماكان عقته ... وعلى الأخص بعد أن تولى شليشر الرياسة وأظهر عجزه من اليوم الأول ... وإذن فقد جاءت النتيجة الحتمية.

فق ٣٠ يناير سينة ١٩٣٣ صدر ممسوم بتولية الهر هتلر منصب رياسة الوزارة ، واشترك معه فيها حليفاه هو جنبرج زعيم الحزب الوطنى وزلدتى قائد جماعة الخوذة الفولاذية ( التي حلت فيا بعد على أثر إعادة التجنيب الاجبارى).

# الزعيم

المنار

هو رئيس حزب النازي ، والقائد الأعلى للحيش والأسطول الألماني ، وزعيم الأمة الألمانية ، وخالق الريخ الثالث ورئيسها ومستشارها . هو الآن ( عام ١٩٣٧ ) في السابعة والأربعين من عمره ، ولكنه ليس في تمام صحته ، فقد زاد وزنه اثنى عشر رطلاً في السنة الماضية ، إلا أنه يعاني ألماً في إحدى رئتيه منذ كان صبيا ، وقد أضرت غازات الحرب الخانقة مه ضرراً بليغاً . وفي شهر أغسطس الماضي أجريت له عملية حراحية ، وقد نجحت ، ولكنه وقف بعد شهر من إجرائها ليتكلم في ألوف من جنوده ، وعابديه ، ولم ينس أن يقول لهم : « لست أعلم متى يقدر لى أن أغمض جفنى للمرة الأخيرة ، ولكنى أعلم عن ثقة ويقين أن الحزب سيبق ويحكم ... يأتى الزعماء ثم يموتون . ولكن ألمانيا ستعيش إلى الأبد » وقد أشيع عقب هذه الخطبة أن الزعيم مميض بمرض خطير (قيل هو السرطان).

#### هتلر الرجل

وآخر ما يعنى به هتلر الكتب، والثياب، والأصدقاء والطعام والشراب . فهو لا يدخن ، ولا يشرب الحر ، ولا يسمح لأحد بأن يدخن بالقرب منه ...

وليس لهتلر أصدقاء الآن، إذ فقد أقرب القريان إليه الهر رويم الذي صرع في مذبحة ٣٠ يونيو سنة ١٩٣٤، وحل مكانه اللفتننت بروكنر رئيس حرسه. ومع هذا فهناك شخصان يستطيعان مقابلته في أي وقت، وها روينتروب مستشاره في الشؤون الخارجية، وشاخت

مستشار. في الشؤون الاقتصادية ... وهذا لأنه يحتاج إلى معاونتهما دأعا فيتكوين آرائه السياسية الدولية وفي الاقتصاد الذي صرح بأنه لا يفقه فيه شيئًا ؟ ومما يفسر شعور الزعيم بحو الأفراد، ماذكره أحد الصحفيين المشهورين، وهو أنه كان في سنة ١٩٣٢ بركب نفس الطائرة التي كان يستقلها متلر في تنقلاته أثناء الحملة الانتخابيــة ، واستمرت هذه الزمالة في السفر شهران ، وكانت فرصة اجتماعهما تمتد إلى ست ساعات ؟ ويؤكد الصحني أن هتار كان يجلس طول هذا الوقت لا يتكلم ، ولا يتخرك ولا يبتسم ، وتصادف أكثر من مرة أن قابل هتلر هذا الصحفي خارج الطائرة فلم ٰيبد عليه أنه عرفه أو رآه!

وكثيراً ما ينفس الزعيم عن متاعبه بالدموع ... أجل بالدموع ، وقلما يفيده البكاء شيئاً ؛ فقد حدث مرة أن أنفق ليلة كاملة يتحدث مع اتوستاسر لكي يقنعه بألا يستقيل من الحزب ، وظل الحديث متصلاً بينهما حتى

الفجر ، وقد انفجر الزعيم باكياً ثلاث مرات خلال الحديث .

وليست لهتار طبيعــة الائتلاف مع الناس ، ولا مع هؤلاء الذين يعملون معه ، ويرونه كل دقيقة ؛ ومع هذا فأعوانه ، بل ألمانيا كلها تعبده وهم يثقون به لأنهم لا يعرفون عنــه الــكثير ، وعدم معرفتهم لا ترجع إلى غموض فيـــه ولـكن إلى بساطة تامة ؟ وأهم ما يميز هتار نفسه الشاعرة ، فأن الموسيق تستهويه . بل لعل أعظم ماتأثر مه في حياته ، ولا ترال عاملاً في التأثير عليه ، موسيقي فاجنر ، وكثيراً ما يستدعى صديقه هنستيج في أعماق الليل ، لكي يعزف له ألحاناً من شدمان أو مزرى أو بتهوفن أو واجنر حنى ينام ... فالموسيق غذاؤه ، وراحته الكبرى .

وهو إلى جانب الموسيق يحب الأطفال حباً جماً ... ويجد السعادة والنشوة النفسية في مداعبتهم ، ولذا فان للمتلرية أعظم الأثر في العناية بالطفولة الألمانية ؛ ولعل هذا

ما دعا هتلر إلى أن يصرح مرة أن النازى سيحكمون ألمانيا ألف سنة !

ولا حاجة لهتلر بالنقود ، إلا لينفق منها على حركته السياسية ؛ وهو عريق في جهله بالمائل المالية ، لأنه لا يعرف للنقود قيمة خاصة ، ولا يحتاج الآن للمال ، فالدولة تَكْفَلُ لَهُ حَاجَاتُهُ جَمِيماً ؟ وكان آخر ما اشتراه هتلر لنفسه معطفاً واقياً من المطر ليرتديه أثناء زيارته لموسوليني في يونيو سنة ١٩٣٤ ؟ وعند ما قابله موسوليني في البندقية ، وهو محاط بالأعوان الذين يلبسون أفخر التيباب أحس هتلر بالخجل من ردائه الرخيص ؛ وقد أبي أن يتقاضي مرتباً من الدولة ؛ وأذيع في سنة ١٩٣٥ أنه السياسي الوحيــد في أوربا الذي لا علك رسيداً في البنك أو أسهماً في شركة من الشركات ؛ ولعل أرباحه من كتاب «كفاحي» تحول إلى الحزب؛ وإذا قدر نصيب هتلر من أرباح بيع الكتاب بـ ١٥ ٪ من تمن المبيع لبلغ دخله حتى الآن ٢٠٠٠٠٠

جنيها وهذا غير ارباح الترجمة إلى اللغات المختلفة .

## من أخملاق الزعيم :

هتلر مثال فريد في الدنيا للفناء في العقيدة ؟ فقد كره الهودية ، وحاربها وتغلغل كرهه لها في دمائه ؟ وقد تولدت فه هذه العاطفة منذ كان صبياً لا تزيد سنه عن سبعة عشر عاماً على أثر مناقشة قصيرة دارت بينه وبين مهودى تولونى وهو منذ ذلك الوقت يعتقد أن من المستحيل أن يستوى هو ؟ وهذا الحنس من المخلوقات في التفكير والمكانة ، ومن التعذر على الانسان أن يتصور حقيقة عاطفته بحوهم إلا إذا قرأ كتابه (كفاحي) ؛ وقد ألف هذا الكتاب منذ عشر سنوات وتعددت طبعاته ؛ وفي كل طبعة كان هتلر يغير ويبدل فيه وفقاً للسياسة الجديدة التي تربد انتهاجها في الداخل والخارج ويحرص على أن يضع هذا التعــديل أمام أعين قرائه دون سواه ؟ حتى أن ناشراً فرنسوياً ؟

أذاع ترجمة لطبعة قديمة من طبعات الكتاب فقاضاه وكيل هتلر في النشر ، واضطره لسحبه . إلا أن شيئاً بق منذ خرج كتاب كفاحي للوجود حتى الآن ، لم يتغير ، ولم يتبدل ، وهو حملته على اليهود .

وحدث فى شتاء سنة ١٩٣٥ أن رغب هتلر فى الدهاب إلى اللعب لشاهدة قصة تمثيلية اسمها توفاريس ، وقد أعجب بها إنجاباً شديداً ، حتى أنه اختلف إلى الملعب الذى كانت تمثل فيه أربع مرات ، ولكن قبل أن يخطو من داره خطوة واحدة ، أبرقت سكرتيريته إلى باريس ، تستفسر عن جنس المؤلف جاكس دونال ، وهل هو من سلالة آرية خالصة أم تخالطه دماء يهودية ؟

وقد النزم هتلر، قبل أن يصل إلى زعامة الأمة الألمانية خطة خاصة حيال اليهود، فلم يسمح لنفسه بمحادثة بهودى، ولو بالتليفون (الأرزيز)، وما كان ليأذن ليهودى مهما علا شأنه، حتى لو كان ناشراً كبيراً مثل ولترليان، أو

سياسياً خطيراً مثل اللورد ريد بج بأن يزور البيت البني مقر جنود هتلر .

#### عرسى الزعيم :

ومن الطريف حقا أن يعلم الانسان كيف يحرس هتلر. فقد ذكرت جريدة الديلي تلغراف أن أكبر مه تب في الريخ يعطى الآن لرجل مجهول الاسم يشبه هتلر تماماً، حتى أن أحداً لا يستطيع أن يفرق بين الشبيه والشبيه، ويعد هذا الرجل ليحل محل الزعيم في بعض المناسبات العامة. وينبني أن يأخذ هذا النبأ بشيء من الاحتياط، فقد دست اليهودية والشيوعية الكثير من الاشاعات حول هتلر.

ومع هذا فيمكن أن نقرر أن هناك احتياطات ، شديدة تتخذ لحراسة هتلر ، وقد أقسم حراسه الثلاثة : بروكنر وشريك وشواب ، أن ينتحروا جميعاً إن مس الزعيم أذى .

وحدث ممة أن زار هتلر فى مقر عمله أحد رجال السياسة الانجليز ، وفى حديث بينهما كان يدور بشىء من الحدة سقطت آنية من الحزف على الأرض ، وإذا بعد من لابسى القمصان يقفزون فجأة من وراء الستائر ، وهم مدججون بالسلاح ، ظناً منهم أن صوت انكسار الآنية الحزفية هو طلق نارى .

ويهتم رجال الأعمال بحياة هتار اهتماماً كبيراً. فقد أمن انجليزى منهم على سلامة الفورر ضد الاغتيال بعشرة جنيهات وعشرة شلنات لكل مئتى جنيه ، وهذا خشية الذعم والاضطراب الذى يحدث فى ألمانيا إذا اعتدى فوضوى على حياة الزعيم ، ولكن للآن لم تحدث حادثة واحدة تشير إلى محاولة كهذه ...

## في بعرط الزعيم

يلذ للكثيرين ، من الكتاب والعامة ، أن يعقدوا القارنات بين هتلر وموسوليني ، ويسألوا أنفسهم ، أيهما أعظم ، وأيهما أكثر ابتكاراً وأشد أثراً ... وفيم يختلف الرجلان ، وفيم يلتقيان .

ولسنا بحب الاسترسال مع هذا النوع من الأسئلة ، لأنه لا ينتهى بنا إلى نهاية ، فلكل من العظيمين أنصار وعبون ، وناقدون شائلون ، وهم يمدحون ويذمون بحسب هويتهم ، ونوع عقيدتهم .

ولكن الكتاب الذين يختلفون في الكثير من آرائهم بصدد هتلر وموسوليني ، يلتقون عادة ، في شيء واحد ، هو أن موسوليني هو إيطاليا . أي أنه روح نظامها ، وسر قوتها ، فاذا جردت إيطاليا من هذا الرجل ، فلا شيء

بعده ، قد تبقى إيطاليا الفاشستية بقمصانها السوداء ، و «حزمتها » وألويتها ، وأناشيدها . وقد يأتى مكان موسوليني رجل أسلم منه تفكيراً ، وأعظم منه تدبيراً ، ولكن (إيطاليا اليوم) بروحها التى نامسها في السياسة والحرب والتفكير ، هي موسوليني ، إذا ما تكلم ، وإذا ما تحرك ، وإذا ما هاج ، وإذا ما رضى . هو الذي قال (الحرب) ... فاعترض المشروع بادوليو ، وتململ الملك ، ولكن الحرب سارت ، والدنيا اجتمعت على موسوليني ، ولكنها لم تثنه عن عنهمه .

أما الحال في ألمانيا فليست على هذا المنوال ... فني ألمانيا رجال كثيرون يستطيعون أن يقولوا إنهم المسئولون عن كثير من الحركات الكبيرة التي وقعت في ألمانيا واستوقفت العالم ... صحيح إن هتلر بني على عمش زعامته ، والأحداث الكبرى في بلاده ، تمر من تحت هذا المرش وحواليه ، وهو ثابت ... ولكن هذا لا يغير من حقيقة الأمم شيئاً ،

فقد كان هتلر ، على عمشه حقا ، ولكنه كان فى كثير من الأحوال ، يطل من فوق هذا العرش ، على ما يلتى فى دولة الريخ من خطب ، وعلى ما يقع فيها من أحداث كمتفرج عظيم ! .

فليس هتلر بالرجل المنظم ، الذي يقبل على العمل فيدرسه ويدرس تفاصيله ، ويستمر يتابعه بالجلد ، والاحتمال، والمناقشة ؟ بل أنه لا يحب التفكير في السائل التفصيلية ، وإن كان يستريح إلى المسائل المجردة والـكليات من الأمور . حتى لقد اتهمه الكاتب (أميل لنجل) بأنه لم يكتسب طوال المدة التي تولى فيها حكومة ألمانيا شيئاً جديداً ، معنى أنه لم يكسب من مواجهته لصعاب الحكم خبرة ولا قدرة على حل المشكلات ، لأن عقله لا يقوى على مقابلة التفاصيل ، ولا يهضم مناقشة الوقائع ، ويهيم في بيداء الكليات والبادئ العامة

ومن هنا ، التف حول هتلر ، عدد كبير من رجال

الكفايات والمواهب، ونجحوا فى إظهار ما تنطوى عليه نفوسهم وعقولهم من ذخائر ، فتركوا طابعهم فى حكومة ألمانيا الحاضرة ، وما تقدم عليه من الأعمال ، وما تنادى به من البادى .

ولعل هتلر هو الدكتاتور الوحيد، الذي يعتمد كثيراً على مستشارين ، فيسمع آراءهم ؛ بل ويترك لهم مجالاً كبيراً للعمل وحرية عظيمة في التصرف . ولذلك يمكن القول بألت دكتاتورية هتلر الكبيرة الشاملة ، تنطوى على هذه على دكتاتوريات صغيرة متعددة . أو أنها تقوم على هذه الدكتاتوريات وتتغذى بها ، وتنتفع بنفوذها .

ولعلنا سمعنا كثيراً باسم رينتروب مستشار هتلر في مسائل السياسة الخارجية ، والحقيقة أن في ميدان السياسة الخارجية يجب أن نعرف ثلاثة من الأسماء . يجب أن نعرف ثلاثة من الأسماء . يجب أن نعرف روز نبرج رئيس تحرير جريدة « المراقب العام » ، أو فولكشر بيوباختر ، وهي الجريدة الرسمية لحزب أو فولكشر بيوباختر ، وهي الجريدة الرسمية لحزب

النازي ، وقد كالنب هتلر نفسه يتولى إصدارها ... رينتروب ثم نورات ، والثلاثة يعملون في السائل الخارجية ، والأول منهم يعتبر خبير حزب النازي في هذه الشؤون ، والثاني هو مستشار هتلر فيها ، والثالث هو وزير الخارجية .

أما ميدان الاقتصاد في ألمانيا ، فرجله وسيد ميدانه ، وصاحب النكلمة الأولى فيه « شاخت » ، الذي أبي أن يشتُغل وزيراً للمالية ، وقنع بأن يكون مديراً عاماً

لبنك الريخ .

وبوجد رجلان لا مذكر اسمهما كثيراً ، ولكن لهما نفوذها، أولهما الدكتور لاى وهو رئيس نقابات العال وزعيم جبهة العمل وثانيهما الدكتور درى زعيم جبهة الفلاحين ووزير الزراعة .

وبوجد إلى جانب هؤلاء رجال ذوو حظ ، يستمدون نفوذهم، لا من قوة عقلياتهم، بل أن قوتهم في الأغلب راجعة إلى التشكيلات العسكرية التي يضعون أيديهم عليها.

وفى مقدمة هؤلاء هنريش هملر وهو قائد القمصان السوداء وهم حرس هتلر الحاص ، وهملر يتمتع إلى جانب قيادته للقمصان السوداء، برآسته للبوليس السرى أى (الجستابو) وقد اشترك هملر كبقيسة الزعماء البارزين في حركة عام ١٩٢٣.

أما بروكنر ، فهو ذو من كز كبير ، ولكنه لا يملك وقتاً ، ليستعمل نفوذه ، لأنه بلازم هتلر كظله ، إذ أنه طرسه الخاص ، وبروكنر ، مثل هائل من أمثلة قوة الجسم وصلابته وطول القامة وامتشاقها ، وهو ينام خارج غرفة هتلر .

ومن بين الطغاة الصغار - إذا اعتبرت الطاغية ترجمة سليمة لدكتاتور - چوليوس ستريشر ، وهو رجل في الواحدة والخمسين من عمره ، حليق الرأس ، يصفه الكاتب الأمريكي چون جنتر « بأنه تمثال حي للوحشية » ، وهو خصم لدود لليهود ، ويحكي عنه أنه في يوليه سنة ١٩٣٣ خصم لدود لليهود ، ويحكي عنه أنه في يوليه سنة ١٩٣٣

أمر مئتين وخمسين يهودياً ، كان قد ألقي القبض عليهم ، بأن ينزعوا الحشيش من حقل ، لا بأيديهم بل بأسنانهم ، وستريشر هذا ، هو الذي أشرف على تنظيم مقاطعة اليهود في أبريل سنة ١٩٣٣ عقب تولى هتلر الحكومة في ألمانيا . ومما يفاخر به ستريشر أنه قضى في مى هرسبرك بفرانكونيا على جميع اليهود الذين كانوا يعيشون فيه من قبل لا فأجلاهم عنه نهائياً. وستريشر هو رئيس تحرير جريدة « العاصفة » وواحد مرس اثنين ذكر اسمهما في كتاب هتار المعروف «كفاحي» أما ثانيهما فهو (هس). وهس هو أحب القادة. إلى قلوب الشعب ، وإلى قلوب ذوى القمصان البنية ، لأنه رجل قليل المطامع ، هادئ الطبع ، دمث الخلق ، وهو إذا ما حضر اجتماعا عاما جاء استقباله في الدرجة الثانية من حيث الحماسة والحفاوة بعد استقبال الجماهير لهتلر نفسه. ولقد ذكره هتلر في كتابه - كما أشرنا - ووصفه بقوله « موريس الفاخر » ومما يلطف إثباته هنا أن (هس)

يعتبر مصريا بالولادة إذ أن والديه كانا يقيان بالأسكندرية وأحسب أنهما لا يزالان يقيان بها . وقد أصبح هس (منذ أن تولى هتلر رآسة الحكومة ورآسة الدولة) مندوبا للزعيم لدى الحزب وهو منصب عظيم ، لا ينقص من شأنه الا أن هس نفسه رجل لا يطمع كثيراً . فلولا نقص في شجاعته ، لكان هس في من كز جور يج أبرز الشخصيات في الدولة الألمانية ، بعد هتلر لا سيا في الوقت الذي كانت فيه شهرة جور يج قد تعرضت للتزعن ع بعد الذبحة التي فيه شهرة جور يج قد تعرضت للتزعن ع بعد الذبحة التي ذهب فيها الجنرال شليخر القائد العظيم ، ووزير الحربية ، ومنظم الجيوش الألمانية بعد الحرب ضحية لها .

فهس هو خادم أمين لهتلر ، وحارس مخلص ، ولاشيء بعد ذلك . ولقد آمن (هس) كغيره من زعماء النازية بهتلر لأول من سمع فيها الزعيم يتكلم ، ولقد كان إبان الحرب ، طياراً في الجيش الألماني ، ثم اشترك في الزحف إلى برلين ، وسجن مع هتلر ... وهو أعزب ، كأ كثر الذين يحيطون مهتلر ...

ويعرف الكثيرون في ألمانيا أنهم لا يستطيعون الوصول إلى هتلر إلا عن طريق هس، فهو موضع حب، وتكريم مستمرين ، من الزعيم ، ولطالما أتاح له هتلر ، فرصاً عمره عن أقرانه ؟ إذ أنه جعله يخطب ليفسر للألمان وللعالم مذبحة ٣٠ يوليه ، التي فقدت فيها ألمانيا عدداً من كبار رجالها وقدكانت هذه الخطبة موضع اهتمام العالم بأسره ولقدذ كرهس عن نفسه أنه كان وطنياً أثناء إقامته في الاسكندرية ، ثم أصبح اشتراكياً أثناء الحرب العظمى ، فلما انتهت الحرب ، وذهب إلى ميونخ أصبح عدواً لليهود ، ثم آمن بالنازية ... فهو يكره الهود بعمق ، ويحاربهم بضعف.

## العمالقة

على أن في بلاط الزعيم ، ثلاثة من العالقة ، لا يكاد يذكر إسم هتلر حتى تثب أمهاؤهم إلى جانبه ، ولكن ليس في هؤلاء العالقة عملاق واحد من الناحية البدنية ، بل إن فهم قزما أعرج ، ذلك هو جوبلز وزير الدعاية الذي لا يمضى يوم حتى يكتب اسمه في البرقيات أو الصحف، بخطوط عريضة . ولا غرو فهو وزير الدعاية ، فان لم يقم بالدعاية لنفسه فانه لا يصلح للدعاية لسواه ... أو على الأقل هذه هی وجهة نظره ، فهو رجل ذو مطامع بعیدة ، حتی ليكره في ألمانيا طولاً وعرضاً . ولكن جوباز لا ينفرد وحده بالأطاع فان شاخت مدير بنك الريخ، وجورنج رئيس الوزراء ووزير الطيران ، رجلان تتحدث أطماعهم في وجوههم وحركاتهم وأقوالهم . ومن هنا كان الصراع

ينهم حاداً عنيفاً . ولا يدرى أحد من يكون خليفة هتلر منهم ، إذا مات هتلر وترك هؤلاء الثلاثة وراءه يتنازعون السلطة ويتنافسون عليها . ولكن الذي لاشك فيه أن الزعيم يحب دائما أن يكون خليفته رجلا على نقيضه لأن الزعيم يأخذ الناس بالحزم والقوة ، ويخضد شوكتهم ، لأن عب، التأسيس يقع على أكتافه ، والتأسيس عمل شاق يقتضي أخذ الناس بالشدة والاخافة . . . ومن هناكان لنين الزعيم الشيوعي ينصح أتباعه بألا يتخذوا من «ستالين » زعيا لهم ، وقال انتخبوا لكم رجلاً ، أكثر صبراً من ستالين ، وأعظم دمائة ، وألين عريكه ، وأقل كبرياء وغرورا . . . ولكن ستالين القوى على الرغم من وصية رئيسه تولى السلطة وأقصى سواه ، بل ونني أكثرهم وقضى بأحكام الاعدام على البقية الباقية مهم .

## الدكتور الاعرج

لكن لابد لنا من أن تخرج من حلبة الصراع (شاخت) لأنه رجل مالى اقتصادى ، ولم تعتد الأم أن يجعل من الحسابيين قادة ، لأنها في حاجة إلى تغذيتها عاطفيا ولا يُغذى عاطفتها رجل يتحدث عن التوريد والتصدير، والميزانية والكامبيو، وإنما يغذى هذه العاطفة رجلان اثنان إما الدكتور الأعرج، أي جوبلز، الذي ينطلق على المنبر كالمدفع بهدر هدير البحر ويقول إنه لا يكاد برى البهودي حتى يشعر أنه سيتقاياً ، 'فتحفر مثل هذه التشبيهات العنيفة فى رأس الجمهور مجارى عميقة تحفظ بعد ذلك كل ما يعلنه الداعية من أقاويل ومبادئ وأحياناً كل ما برجف به من أخاديع وأباطيل .. وإما جوريج القوى العنيف .

ولقد وله جوبلز برجل عرجاء كاقلنا، فكان ذلك العيب الجسماني أكبر حادث في حياته، أو قل أعظم مكيف لشخصيته، فقد جعلته هذه العاهة أشد من الانسان العادى

شعوراً بالحاجة إلى السيادة لتتحول نظرات الاشفاق عليه، أوالخوف منه . . !
أوالضحك منه إلى رنوات الاعجاب به، أوالخوف منه . . !
وليس أدل على صحة هذه النظرية ، من أنك تعرف أنه أضعف زعماء النازية جسما ، ولكنه أكثرهم ثقافة وعلماً .
ولد في ١٨٩٧ ، فهو الآن في الأربعين من عمره ، وليس بين القواد الهتلريين من تجاوز الخمسين إلا القليل ، ومن تجاوزها منهم ، لا يشغل من كزاً ضخماً .

وفى السابعة عشرة من عمره ، ذهب إخوانه جميعاً إلى الحرب وتركوه يمزق قلبه ، ويتأمل عاهته ، ولكنه عوض ذلك بحصوله على شهادة الدكتوراة ، فعاد أخوانه من الحرب ، وقد تزينت صدورهم بالأوسمة ودلائل الفخار ، فقابلهم بشهادة الدكتوراه! .

ولما كان فى شبابه ، كان يطمع فى أن يكون كاتباً كبيراً ، وقد كتب كثيراً حتى بلغت مجلداته أربعة عشر مجلداً ... ولكنه على الرغم من كل ما كتب ، أصبح سياسياً ، ولم يعتبر زميلاً للكتاب والمفكرين .

وقد تزوج جوبلز من سيدة كان لها في حياته تأثر كبير ، ويشيع عنه الحاقدون عليه أن زوج زوجته الأول - إذأنه تزوجها بعدأن طلقت من زوج سابق -كان مهودياً ، وهذه النهمة ككل ما يلصق عادة بالقادة المكروهين غير صحيحة. ولقد كان هتلر كثير التودد لزوجة الهر جوبلز، أو قل كثير الاعجاب بها، حتى لقد كالن نزورها كثيراً ، وكانت تعتبر السيدة الأولى في الدولة . . كانت تحسن تنظيم الحفلات الموسيقية ، وهتلر من أشد المعجبين بالموسيق، حتى ليذهب كثيراً إلى الأوبرا، يسمع أوبرات شوبير ، وبتهوفن ، وقجنار ، ولا تحسب أن له هوانة أخرى . .

ومن أطرف ما يجمل بنا إثباته فى هذا الصدد، أن زوجة جوبلز كانت تقوم فى دائرتها بعمل يوائم الحركة النازية ويسير معها ، إذ أنها كانت تخرج مجلة لأزياء السيدات ، لتضع لهن النماذج التي تنضح بالذوق الآرى ، خالية من الذوق اليهودى !!

ويقول جوبلز عن اتصاله بالحركة النازية ، أن الصدفة الحضة هي التي ساقته إلى اجماع كان قد عقده هتلر في ميو يخ سنة ١٩٢٢ ، فسمع جو بلز « الزعيم » ، فأعجب به في الحال وذهب لتوء إلى منطقة الران ليدعو للنازية في هذه النطقة فأعرت حركته كثيراً ، ولم يلبث هتلر أن أعجب بذلاقة لسانه ، وسرعة تعبيره ، وحدة ألفاظه فانتدىه لَيكون نائبه في « رلين » ، فأسس فها جريدته التي لا تزال تصدر إلى اليوم واسمها « أنجرف » أي « الهجوم » ، وقد أنخذ لهـ ا مكتباً متواضعاً . . . لا بل حقيراً ، حتى لقـ د أسماه «كهف الأفيون » ، إذ كان محروما من الضوء الطبيعي ومن الهوية ، وكان يوحي إلى النفس الخوف منه ، ويشعر الداخل إليه أنه مكان موبوء . . . بالأمناض أو بالأفكار الخطرة مثلا! وفي هذا المكتب بدأ جوبلز عمله!

ولقد كانت جريدته ( الهجوم ) مثالًا عالياً لا نقول في الفصاحة ، بل في الحدة والشدة في النقد ، ولقيد تعرض جوبلز من جراء أسلوبه للعقوبات المتكررة ، ولقد كان ديدنه مهاجمة رئيس بوليس برلين والهزء به ، والمكر عليه ، ذلك لأن الدكتور ويز رئيس بوليس العاصمة (أي حكمدار البوليس) كان يهوديا! ولكن نقده وهجومه لم يقف عند حد الحكمدار، بل أنه تجاوزه إلى من هم أعلى منه بكثير ، حتى لقد وصل نقد جو بلز إلى هندنبرج نفسه فَكتب مقالا بمنوان ( هل هندنبرج لايزال حيا ؟ ) فرفع عليه هندنبرج قضية وحكم لمصلحة الرئيس الشيخ ، بمبلغ ٨٠٠ مارك تعويضاً عن القــذف الذي وجهه إليه جوبلز الصحني في سنة ٢٧ والوزير في سينة ٣٣ إلى اليوم ، فلم يسكت جوبلز بعد الحكم عليه ، بل عاد يقول ( النب هندنبرج محوط باليهود والشـيوعيين) وكأنه يثأر لنفسه بهذا القول! والدور الذي يقوم به الهر جوبلز ليس بالهين ، فهو دكتاتور الصحافة ، والسيما والراديو والسرح والموسيقي وبقية الفنون والمسائل العقلية : علمية وأدبية ، ويقول عنه الكاتب الأمريكي جنتر أنه حول ألمانيا إلى (سجن ذهني) أَى أَنَّهُ حَرَّمٌ عَلَى أَبْنَاءً أَلْمَانِيا أَنْ يَفَكُرُوا فَي غَيْرِ الْأُمُورِ التي يراها جو بلز مناسبة ، حتى لقد أصبحت الصحف في ألمانيا على اختلاف أنواعها تكرر شيئاً واحداً ، وتكتب بروح واحدة ، فسئمها القراء وقلت مبيعاتها وأنحط مستواها الأدبى ! وأذكر أنى قابلت توماً مستشرقاً بهوديا انكليزيا ، فقال لى وهو يتحسر على تدهور الصحافة الألمانية في عهد النازي « أن النازي قوم جهلاء ، ولكون الهود مصادر الثقافة اليوم ، حقــد عليهم هتلر وأتباعه ، وقالوا عنهم أنهم لا يشغلون بغير المال » وفي عبارة هذا العالم بعض الحقيقة ، إذ أن ألمانيا النازية لم تنتج في الفن ولا في الأدب شيئًا رائعاً!!!

ويعتبر جوبلز المخرج المسرحى ، لحزب النازى كله ، أى أنه هو الذى يدير اجتماعات الحزب ويختار لها الأماكن اللائقة ، وقد كان يشرف على هـذه الاجتماعات قبل أن يصل هتلر إلى الحكم فكانت هذه الاجتماعات السر فى الأصوات التي كان بحصل عليها مم شحو حزب النازى وكانت تتزايد بكثرة عجيبة

ولقد حان أن ننقل للقارئ رأى وزير الدعاية في الدعاية فهو يقول: « إن للدعاية هدفاً واحداً ، ذلك أن تغزو الجماعات ، وكل وسيلة تحقق هـذه الغاية ، جائزة ومشروعة ، وكل حائل يبعد الانسان عن هذا الهدف ، باطل وكريه » ، فهو رجل لايتردد ، مكياڤيلي ، لا تستوقفه القواعد التي تواضع الناس عليها ، على أن له كلة أخرى تؤثرعنه ، تريد وجهة نظره هذه أكثر وضوحاً فانه يقول : تؤثرعنه ، تريد وجهة نظره هذه أكثر وضوحاً فانه يقول : هلست قادراً على أن تفرض رأيك على الناس ، إلا عن طريق الاحافة والوحشية ، فاحصل على القوة ، وارتق

الحكم، ثم اشعر نفسك الحق فى أن تنسف الدولة نسفاً ما دامت لا تقوم على أساس يرضيك »

ومثل هذه الكلمة تصلح تفسيراً واضحاً لما ينسب الدولة النازية من فظائع الارهاب ، التي كثرت ، حتى لقد جرت على ألسنة خصوم النازية فكاهات طريفة من أظرفها أن يهوديا يعيش في ألمانيا كتب إلى صديق يعيش في خارجها يقول له: إن ما ينسب إلى النازى من اضطهاد في خارجها يقول له: إن ما ينسب إلى النازى من اضطهاد لا يقوم على أساس من الصدق ، وحسبك أن تعرف أن عمى الذي كان يقول كلاما كهذا اختنى منذ أسبوع ، ولم يعثر له على أثر . !

وأقدع من هذه (النكتة) أن رجلاكان بسير في شوارع برلين وهو يقول مهتاجا أن النازى قتلة سفاكون فقبض عليه في الحال أحد دوى القمصان البنية ، وأراد أن يضربه ، فتدخل آخر وقال : اتركه فانه مجنون . فأجاب ذو القميص البني في الحال : إن كلامه يدل على أنه في ذو القميص البني في الحال : إن كلامه يدل على أنه في

تمام عقله ، وإنه مدرك للحقائق!!

ويعزى لجوبلز فضل ابتكار الأعياد النازية الكثير:
الني يتم فيها استعراض عظيم للقوات النازية ، والتي يلق فيها جوبلز نفسه خطاباته الرنانة ، ومن أهم هذه الأعياد ،
عيد الحصاد ، كما أنه ينظم عيد أول مايو ، الذي يحتفل به الشيوعيون في أتحاء العالم ، كعيد العمال ، ولكن ذلك لم يمنع النازي من اعتباره من الأعياد النازية ، ولكن أعظم أعماله في نظر الذين يقدرون اختياره لنشيد هورست هسل ، ولما كان هذا النشيد ، هو الأغنية الرسمية للنازي فلا بد من أن نقول عنه كلة .

#### النشير النازي :

هورست هوسل ، هو شاب من لابسى القمصان البنية ، كالنب له نشاط واضح ، لا سيا في الأوساط الشيوعية ، فقد عليه هؤلاء ، وذهبوا إلى بيته ، وهو في

سرىر نومه ، وقتلوه ، فأراد جوبلز أن يحتفل بتشييع جنازته ، على نطاق واسع ، ليتخذ من هذه الجنازة وسيلة حديدة للدعاية ، ولكن البوليس رفض أن يسمح بمثل مذه الجنازة ، وكان ذلك في ١٩٣٠ ، فرأى جوبلز أن يستغل الأثر الذي تخلف من مقتل هذا الشاب ، فأخذ أبيات كان قد نظمها هذا الشاب ، وتغنى بها ، على وقع أننام أغنية باڤارية قدعة ، وجعلها النشيد النازي ، ومن بومها، والنازيون يرتلونه في احتفالاتهم، ويذكر أن الجيش حينا أقسم المين لهتلر، بعد أن أصبيح رئيساً للدولة، عقب وفاة هندنبرج، لم يرتل نشيد « أَلمَانيا فوق الحبيع » ؟ بل نشيد هورست هذا.

#### سخافیات :

وقد كان من أثر أساليب جوبلز في الدعاية أن اقترف بعض العلماء أخطاء في حق العلم ، فأذاعوا على الناس

سخافات من أهمها ترهات العالم هرمان جوش الذي يقول في كتابه: « أصول جديدة في بحث الأجناس »:

« إن حركة المضغ فى أفواه الآريين ، تتم والفم مغلق بينها هذه الحركة تتم في فم غير الآرى بصوت مسموع.، كما يفعل الحيوان ، ولما كان للون أثره ؟ فان اللون الأحمر الذي صبغت به الطبيعة شفاه الآريين ، جعل لهذه الشفاه ، القدرة على التقبيل والتودد ... أما شفاه غير الآريين الغليظة الواسعة ، مضافة إلى أنف ذي فتحات واسعة ، فهي آية الشهوة والرغبة في الاستمتاع الحيواتي ... والتحدث مع الاشارة بالأبدى ، وتحرك الرجلين أثناء الكلام، هما من مميزات غير الآرى . أما الآرى فيتكلم هادئًا وغالبًا بداه في جيوب بنطلونه ...!» إلى آخر هذه الأعاجيب التي لا تدل إلا على تدهور التفكير الآري. إن كان الآريون يقبلون هذا الهذر!!

ومما ورد في مطبوعات جوبلز الرسمية:

« ألا تعرف أيها الرفيق الألمانى أن اليهودى : يسلب طفلك -

ويغتصب زوجتك وأختك وخطيبتك .

ويقتل والديك .

ويهزأ بشرفك .

ويحتقر معتقداتك .

ويحطم كنيستك .

ويفسد ثقافتك .

ويل*وث شرفك* »

وفى نهاية الأمر ، يجد جوبلز علماء يؤكدون أن تقاطيع الوزير الداعية تدل على أنه من جنس غير آرى فان له عينين واسعتين ، لا تشبهان عيون أبناء الشمال ، ثم يرون فى عاهته . دليلاً على عدم طهارة دمه ...

وهكذا لا يفل الحديد إلا الحديد ...!

ولكنا لا علك أنفسنا من الاعجاب بهذه الكلمة التي

كتبها جوباز ضد الليمون الأجنى ، فانها كلة طيبة تخم بها حديثنا عنه ، وترجو أن يتدرها القارئ المصرى طويلاً: « وداعاً أيها الليمون الأجنى ، فانى فى غير حاجة إليك . إن الليمون الألماني ، يحل محلك تماماً وإلى الآبد . وإنا واجدون الليمون الألماني في حقولنا ، بكنيات وافرة ، وفى كل شهور السنة بأسرها ، وإنا قادرون على الحصول عليه بلا ثمن تقريباً ، وأن حموضته تجعل (سلاطاتنا) وخضرواتنا ، شهية مقبولة ، ولكونه ذا حلاوة خفيفة ، فأنه سيمنحنا النشوة اللطيفة ، وهو فوق ذلك مطهر للدم ، وعنصر طي يناسب الألماني القح . فلنمح بالنبات الألماني الآمام التي ارتكبناها باستعال الليمون الأجني! »

ولقد تسأل بعد ذلك عن السر فى الافاضة عندما تحدثنا عن جوبلز، على أننا أردنا أن ننقل لك صورة عن الأفكار الدافعة فى الحركة النازية وجوبلز هو مستودع أكثر هذه الآراء.



### الجنرال جورىج:

- « وهو يستقبل ملكة سيام بعسد »
- « انتهائه من مذبحة ۳۰ يونيو »
- « بـــنة ١٩٣٤ بخمس دقائق ! »

# جورج

#### إلى الاوسمة والطيران !

كان لألمانيا في أفريقيا الجنوبية الغربية مستعمرة ، وكان للمستعمرة حاكم عام ، وكان للحاكم العام ان . . . . تربى الابن تربية جيدة تتناسب مع الأصل الذي انحدر منه ونال ثقافة كافية ، فلما بلغ الواحدة والعشرين ، ذهب إلى الجيش وتطوع في قوته الهوائية . . .

فلما أقبلت سنة ١٩١٥ ، كان قد أصبح قائداً للسرب الخامس من أسراب قوة ألمانيا الهوائية ، فلما انتهت الحرب كتبت قائمة بأكبر قواد الطيران الألماني ، مرتبين بحسب ما أبلوا في الجهاد ، وبقدر ما أظهروا من شجاعة . فكان أول هؤلاء جميعاً (أودت) الذي أسقط في الحرب من طائرات الأعداء أربعا وخسين طائرة ، ويليه ريشتوفن من طائرات الأعداء أربعا وخسين طائرة ، ويليه ريشتوفن

الذى أسقط من هذه الطائرات ثمانين ، وكان ثالث الأبطال هممان جورنج الذى أسقط ثلاثا وعشرين طائرة فقط.

ولكن هرمان جورنج ، كان بطلاً عظما ، استحق من بلاده أكبر الأوسمة الحربية ، إذ أنه حاز وسام الاستحقاق الرفيع ، الذي يقابل نيشاك فكتوريا عند الانكليز، ولكنه يمتاز عن رفيقيه الآخرين، بأنه في ١٩١٨ حينًا عقدت الهدنة بعد الحرب التي أدارتها ألمانيا بقوة ورفعة وجلال ، وقع الساسة الألمان معاهدة ڤرساى ، وتعهم الجوى وتسليم أسطول بلادهم الجوى وتسليم أسطولهم البحرى . . . ولكن جورنج أبى أن يسلم أسطوله وطار به ، والطائرات تتابعه ، إلى أن انتهت المطاردة بهزيمته ، فهبط إلى الأرض وجاء طائرون ألمانيون أقل منه حذقا ، وأضأل منه شجاعة ، وأتفه منه مركزاً وحطموا أمامه طائراته العزيزة إلى قلبه ، فأقسم من يومها لينتقمن . . . ثم ودع أصدقاءه وزملاءه الطيارين وتعاهدوا

على اللقاء حينا تكون ألمانيا صاحبة أقوى أسطول فى البلاد . وزاده عنهماً على الانتقام أنه كان يسير فى برلين علابسه الحربية ، فالتف حوله جمع من الشيوعيين ومن قوا من ثيابه ، أزرارها وشاراتها ثم تركوه ودمه يغلى ونفسه ثائرة ، وحقده واحتقاره للشيوعيين بلغ الحد الذى استطاع جور نمج فى سنة ١٩٣٤ التعبير عنه بحركة التطهير التى قضى بها على الشيوعيين وقوادهم بلا رحمة ولا رفق . .

جور نج هو نفسه مصدر العنف المادى فى الحركة المتارية ، كا أن جوباز هو مصدر العنف الفكرى فيها ، وجور نج معذور إذا كان عنيفاً ، لأن الطبيعة سلحته بكل وسائل الشدة والقوة . حسبك أن تنظر إلى وجهه ، أو أن تنصت إلى كله ، فهو ضخم الرأس ، وإذا تكلم كأنما هو مدفع ، لافى التدفق ، بل فى قوة مقاطع ألفاظه وحدتها . وهو يسمى (المفزع) أو على الأقل خصومه هم الذين يسمونه كذلك ، وسر التسمية كامن فى أنه قضى على

المعارضة في بروسيا قضاءاً مبرماً ، فأغلق الجرائد الحرة ، أي الدعوقراطية ، لأنه يعتبر الدعوقراطية خيانة لألمانيا ، وفي سنة ١٩٣٣ حيمًا كان رئيس وزراء بروسيا ، وكانت الانتخابات على الآبواب جمع رجال البوليس ، وأمرهم ألا يصطدموا بذوى القمصان البنية ، إذا قامت منهم مظاهرات ، بل أمرهم عطاردة الشيوعيين ، ولم يكن هتلر قد وصل بعد إلى الحكم ، ولكي يستحثهم على القيام بتنفيذ أوامره على الوجه الأكمل قال: « سأحي كل جندى وليس يلجأ إلى إطلاق النارأداء الواجبه غير ناظر للعاقبة» ، ومن هنا قال عنه الدعوقراطيون أنه هو الذي قطع رأس الجمهورية الألمانية التي قال عنها هتلر (في محاكمته في ١٩٣٤) أنها ستتدحرج في الشارع إذا ما تولى هو الحكم. ويعيش الآن جور بج في قصر كبير في برلين ، وبالقصر حجرة كبيرة لون جدرانها أحمر ، ولون أرضيتها أسود، قهى مجمع لونى العلم النازى . وشارة الصليب المكوف ،

مهسومة فوق المدفأة . وحجرة مكتبه تفصح عن ميوله ومطامعه . فأنت ترى صورة هتلر مقابلة لصورة موسوليني وبسمارك مقاربة لتابليون ، وصورة غليوم الثاني أمام ولى عهده ، ثم صورة فردريك الأكبر في إطار جميل . ويوجد إلى جانب مقعد جور مج سيف ، مقبضه على صورة جمجمة . وهذه هي شارة النازية في رأى جور مج نفسه . على أن جور مج مغرم بالشارات ، والظاهر الملفتة للنظر .

ولذلك فهو قادر على أن يحتل مكانة كبيرة عند الشعب، لأنه يستهوى الألباب بتنوع ملابسه الغريبة، التي يظهر بها في الاجتماعات والاحتفالات، والمناصب الكثيرة التي يشغلها هي التي تعينه على اصطناع هذه الأزياء البديعة إذ أنه كان يشغل في ١٩٣٥ رآسة الرشستاخ ومنصب القائد العام للجيش، وللطيران وللبوليس، ووزير الطيران في وزارة الريخ، وحاكم الصيد، ومدير الغابات في الريخ، ومدير التليفزيون . . ! وقد قال أحد ظرفاء من الكتاب أن

الاشاعات تقول إلن جورنج يلبس ثياباً لاحصر لها، والحقيقة أن له عشرة أزياء فقط!

والحقيقة ان له عسره ارباء فقط الشعب أن جور مج ومن الفكاهات التي يتندر بها الشعب أن جور مج حيها يدخل إلى حمامه ، يلبس ثياب أميرال بحرى ، ويزين صدره بأوسمة من (الكاوتشوك) لتعوم على الماء ، فهو فوق أزيائه الكثيرة ، يحمل على صدره دنيا من الأوسمة الوق أزيائه الكثيرة ، يحمل على صدره دنيا من الأوسمة الموق ويقول بعض خصومه الظرفاء ، إنه ذهب يوماً إلى مصنع حديد ، لزيارته ، فذهب معه المدير إلى حجرات المصنع ، وكم كانت دهشة هذا المدير حيما بحث عن جور مج فلم يجده ، ولكن رفع رأسه فجأة إلى السقف ، فوجد فلم يجده ، ولكن رفع رأسه فجأة إلى السقف ، فوجد

فلم يجده ، ولكن رفع رأسه فجأة إلى السقف ، فوجد جورنج ملتصقاً به ، فأدهشه الأمر ، ولكن تبين فيا بعد أنه كان بالسقف قطعة حديد ممفطسة ، فلما وقف تحتها جورنج بأوسمته المعدنية الكثيرة ، التقطته من الأرض ورفعته إليها!!

ولكن جورنج استطاع أن يقدم لألمانيا أعظم خدمة

فهو مشغوف بالطيران إلى درجة التدله ، وغمامه أعانه على خلق أسطول عظيم جداً لألمانيا ، لن يلبث حتى يفوق بقية الأساطيل ، كما هي عادة ألمانيا ، في إنتاجها المادي والذهني . ويرى الكاتب الأمم يكي جنتر أن من نذر الحرب كون جورنج وزيراً للطيران في ألمانيا ، إذ أن الحرب القادمة هي حرب طيران ، فما دام في ألمانيا رجل مغرم بتسليح بلاده في الجو ، على نطاق واسع ، فلا بدأن قوة ألمانيا في الهواء ستنتهي بها إلى المجازفة بدخول الحرب القادم !

وحسبنا أن نسوق في هاية الكلام عن جور بج فقرتين تلخصان طريقة في التفكير وفي العمل، وغرابته في حياته، وتصرفاته.

فلقد شغل جورنج منصب مدیر للبولیس فی حکومة الریخ الثالث ، فحدث فی عهد إدارته أن فر من ألمانیا ۹۰٫۰۰۰ یهودی .

وفى المدة ما بين ١٩٣٣ و ٣٥ قطعت رأس ٢١٢ رجلا بالبلطة من ٢١٤ محكوم عليهم بالاعدام .

والأشخاص الذين قدموا إلى المحاكمة وصدرت عليهم أحكام بلغ عددهم ٢٨٠٣٠٨، وبلغ مجموع المدد المحكوم بها عليهم جميعاً ١٢٩,٤٢١ سنة .

ويضاف إلى هؤلاء جميعاً ١٨٤ أعدموا رمياً بالرحماص وهم يحاولون الفرار .

ثم ۱۳٫۰۰۰ حرموا من الجنسية الألمانية . و ٤٩٫۰۰۰ أودعوا معسكرات المراقبة ، التي أنشأتها الهتارية ، وهي على نظام معسكرات الشيوعية .

فان جور نج انضم إلى هتلر وأصبح من كبار قواده، فلما حدثت ثورة سنة ١٩٢٣ بقيادة هتلر أسيب حور نج بالرضاص وفر إلى إيطاليا ثم إلى السويد، واشتغل هناك

طائرًا تجارياً . وفي ذات يوم ، اضطر إلى الهبوط إلى الأرض بطائرته في حديقة قصر الكونت روزن السومدي الحتنى له صاحب القصر ، ودعاه إلى تناول الطعام معه ، فتعرف على مائدة الطعام بأخت زوجة الكونت روزن ، رهى البارونة كارسن فوك، ثم لم يلبث ألن أحمها ثم رُوحِها. فكانت لها في نفسه مكانة كبرى ، وكان لها في وجيه حياته أثر كبير ، فلما توفيت في ١٩٣٢ ، ولم يكن قد بلغ بعد ما بلغه من رفعة في عهد النازي ، نقل جمانها مَن السويد إلى ترلين ، وأقام لها معبداً في قصره ، ووضع سورتها بين القناديل والشموع ، وفي كل يوم كان جوريج نركع أمام الصورة ليصلى ، واستمر في صلاته اليومية هذه لحتى تعرف بالسيدة إيمي سونومان . فوقع في هواها وتزوج السيدة في احتفال أشبه بالأعياد الرومانية . ولقد رأى نجورَ بج من مكملات فخامة وبهاء هـذا العرس أن تقطع رأسا الرجلين الشيوعيين اللذين قتلا هورست هل بالبلطة في الساعة التي يعزف فيها العازفون ...!

## هجمة الحمار

## وفاة هندنبرج

فى أول أغسطس سنة ١٩٣٤ توفى المارشال هندنبرج. ولم تقصر حكومة هتلر فى إظهار عواطفها الحارة لوفاة الجندى الجبار المارشال هندنبرج، وإن كان هتلر قد عجل بقطف ثمرة وفاته...

وقد أذاعت محطة راديو برلين وصفاً لجناز الرئيس الألماني الراحل نقتطف منه ما يأتى :

« عند ما تدق الساعة الكبرى في نوديك مؤذنة بانتصاف ليل الاثنين يبدأ المارشال هندنبرج زحفه الأخير إلى تاننبرج .. وتاننبرج هي ساحة مجده الأعلى . فهناك يستريح راحته الأبدية في ذات المكان الذي خلد أسمه في

تاريخ ألمانيا حيث وقف من عشرين عاماً على صهوة جواده ينظر إلى فلول الجيش البروسي الذي كان يهدد برلين مهدا على أعقابه لكي يمحو الأحرف الأولى من اسم روسيا من صفوف الحلفاء .

« فنى سحكينة الليل القبل ، ( ٥ أغسطس ) ترفع الأبدى الحزينة جثمان أعظم قائد فى ألمانيا الحديثة إلى عربة مدفع ، ثم يأخذ فى قطع الأميال الطويلة قاصداً إلى تاننبر جبين صفين متراصين من حرس الشرف مأخوذين من جنوده القدماء .

« وعلى مقربة من نورجنو على قمة الرابية التي من أعلاها أدار القائد الكبير حركات التطويق ، والافناء للجيش الروسي سيقف موكب الجنازة دقيقتين تذكاراً صامتاً لذلك اليوم ، وتلك الساعة التي كانت المدافع تقصف منها كالرعود .

« ومن أقرب محطة وهي هوهستين يتحول الموكب

الليلي إلى النصب التذكارى الهائل بين صفين من المشاعل الساطعة يحملها رجال فرقة الهجوم ، وهم واقفون كتفاً إلى كتف على جانى الطريق .

« وعندما ينتهي هذا الزحف الطويل إلى المقر الأخير يوضع النعش في برج البناية المشابه للأكليل ، معروضاً للأنظار ريثما يصل « زعيم الأمة والدولة » الهر هتلر بعد ظهر الثلاثاء .

«وبعد ما تؤدى الأمة الألمانية بلسان زعيمها شكرها ووداعها للراحل العظيم يوضع النعش فى مرقده الأخير، ويبقى أربعة عشر يوماً ظاهراً للعيان، يكون فى خلالها نصب تانبرج التذكارى مقصداً للزوار الوطنيين والعجبين بهندنبرج من ألمانيا وسائر أنحاء العالم.

« وبعد ذلك يغادر هذا القائد النور ، ويدخل فى ظلمة الأبد » .



هندنبرج

« وبعـــد ذلك يغادر هذا القائد النور . . . ويدخل ظامة الأبد »

#### رثاء هتار

وقال هتلر وهو يخطب على قبره:

« إنه استطاع ألف يحرز أعظم نصر في الحرب العظمى بعد أن تولى قيادة الجيش الألماني في بروسيا الشرقية في تسعة أيام ، وأن تبعة الحرب التي دامت أربع سنوات ونصف سنة لا تقع عليه بل على رجال السياسة . وكان. آخر انتصار أحرزه الجيش السابق انتصاره في سنة ١٩٢٣ لما لم بجد ألمانيا من عثلها غير الجندي المارشال هندنبرج. فاستطاع هذا الجندي العظيم أن ينهض بالشعب الألماني وأن يفتح باب النهضة الألمانية على مصراعيه ، فشمل بعنايته الثورة النازية وساعد على نهضة الشعب، فهنا حيث يستريح جنود هندنبرج الظافرون يرقد المارشال بين الأعلام والبنود التي خلات ذكره . وسيأتي الشعب الألماني لزيارة بطله الراحل فيستمد منـــه القوة في ساعة الحن والكرب».

#### وصبة هندنبرج

وقد أذيعت وصية هندنبرج بعد وفاته بأسبوعين ، ولا يعلم السبب في أرجاء نشرها . إلا أن يكون القصود استغلالها للدعاية الانتخابية التي كانت قائمة على قدم وساق لاستفتاء الشعب الألماني في زعامة هتلر للريخ .

وفيما يلي خلاصة هذه الوصية الهامة .

كتب على غلافها: « هسده هى وصيتى لشعبى ومستشارى» وهى تنقسم إلى قسمين ، الأول منهما لا يختلف كثيراً عما جاء فى مذكرات هند نبرج المشهورة فى شهر سبتمبر سنة ١٩١٩ . وقد أعرب المارشال فيه عن أمله بأن يرى الشعبية الألمانية تتكاتف على رفع الصخرة التى يقوم عليها مستقبل ألمانيا والبيت الألماني المالك . وحينئذ لا تكون الدماء التى أريقت فى سبيل عظمة ألمانيا ومجدها قد ذهبت سدى .

أما القسم الثاني من الوصية ، فقد استهل بالمبارة التالية :

«أكتب هذا في ساعات قاتمة ، وأنا أعتقد أنى بلغت الأيام الأخيرة من حياة قضيتها كلها في خدمة الوطن . لقد بدأ الفصل الأخير من حياتى في ربيع سنة ١٩٢٥ ، حينا اضطررت مهة أخرى إلى العمل لانقاذ أمتى ، وإن الذي شجعنى على قبول رياسة الامبراطورية ، هو تقتى العظيمة بحيوية الشعب الألمانى ، فان هذا الشعب الذي تجمعت فيه صلابة الصخور هو الذي منحنى القوة الداخلية اللازمة للقيام بالأعباء الثقيلة الملقاة على عاتق » .

وتكلم المارشال عن الجيش فقال : « يجب أن يبقى الجيش حارس الوطن ، ومصدراً

للفضائل الجرمانية القديمة ».

وتناول المارشال الكلام عن السياسة الخارجية ، فقال: إن القبود التي تغلل أبدينا لا عكن أن تحطم إلا بالتدريج . وإذا كان كثيرون من زملائي لم يفهموا أن هذه السياسة هي السياسة الوحيدة التي كانت تلزمنا ، فان

المستقبل كفيل بافهامهم ذلك وتبرير عملي في كثير مرفي المرسومات التي وقعتها » .

وختم وصيته بشكر الله الذي أبقاه حيا إلى الزمن الذي استردت فيه ألمانيا قوتها ، وشكر جميع الذين عملوا من أجل ألمانيا بنزاهة وإخلاص .

ثم قال: « إن ظهورمستشارى هتلر وحركته، أوجد الحد الفاصل في تاريخ ألمانيا ، ووحد الرأى العام فيها ، فاذا أغمضت جفني الآن مطمئنا ، فلأن آمالي في مستقبل الوطن قد قويت وأصبحت حقيقة ملموسة ».

## زعيم الائمة والدولة

بعد موافقة بجلس وزرائة توليه رياسة الجمهورية الألمانية ، بعد موافقة بجلس وزرائة توليه رياسة الجمهورية الألمانية ، بعم احتفاظه بمنصب رياسة الوزراء وقد أقسم الجيش في اليوم التالي للفورر قسما نصه :

« أقسم أمام الله يميناً مقدساً على الطاعة العمياء لزعيم ألمان الألماني أدولف هتلر ، وأكون حاضراً في كل وقت لبذل حياتي كجندي باسل في سبيل تنفيذ هذا القسم » .

وقد كتب هتلر إلى الهر فريك وزير الداخلية يقول: « إنه لا يريد أن يحمل لقب رئيس الجمهورية ، لأن عظمة الراحل الكبير خلعت على اللقب معنى لا ينفصل عرب هندنبرج ، ولذلك فأنا أصر على اتخاذ لقب زعيم الشعب والدولة » .

وأنذرت الحكومة الصحف بعدم البحث بتاتاً فى القانون الجديد، وأذاعت فى صراحة: إن الله اختار هتلر منفذاً لشيئته!!

وكان يظن أن وفاة هند نبرج ستحدث قلقاً من نوع ما ، لأن عاهل أسرة هوهنزلرن لا يزال رابضاً ، ولأن ألمانيا قد لا ترضى بأن يجلس مكان أباطرتها العظام

جندى من الصف ... ولكن شيئًا من هذا لم يحدث ، ولا يرجع سكون الحالة إلى اطمئنان الشعب ، بقدر مايرجع إلى الحيطة ، والحذر الشديدين اللذين تم بهما الانقلاب ... وقد أمر هتلر ، بعد أن استوثق من قوة مركزه ، باجراء استفتاء عام يقر الشعب فيه الوضع الجديد للريخ الثالث ، وأنفق دعاة النازى أسبوعين ينفخون في أبواقهم ويصمون آذان الشعب برغباتهم ...

وأذاع هتار قبيل الاستفتاء بيانا ضمنه « خواطره » بعد أن ارتق حتى أصبح تمة للمرم الألماني ، قال :

## القائر العظيم

« لما توفى المارشال هندنبرج ، قائد ألمانيا العظيم كان فى خارج ألمانيا أناس يتوقعون أن تقوم على أثر موته منازعات داخلية خطيرة فى ألمانيا وكانوا بين عوامل النأس والقلق يتمثلون قيام حوادث خطيرة ، وتفككا وأيحلالاً في حركة النازى، وكفاحا بين الأحزاب والجيش وبين بعض زعماء النازى والبعض الآخر، على من يخلف الفقيد؛ ولولاذلك لكان في إمكاننا أن نتقدم من بادئ الأمم إلى الشعب طالبين رأيه ثم ننفذ الارادة التي يعرب عنها؛ ومع أنه لم يكن هناك شك في النتيجة المنتظرة، إلا أن حكومة الريخ رأت استعال حقها في توحيد رياسة الجمهورية والوزارة...

«على أنه مهما يكن اجتماع الوظيفتين منطقيا ومشروعاً من الوجهة الدستورية ، فانبي لا أريد أن أتخذ من ذلك حقاً أتمسك به ، فعلى الشعب الألماني نفسه أن يبت في الأمر ؛ وإنني من قبل خمسة عشرة سنة كنت جنديا غير معروف لا ثروة لى ، ولا سند ولا شهرة ، ثم بدأت العمل الذي وصلت به إلى هذا الحد ينها كانت جميع العوامل مقاومة لى فالكفاح الذي قمت به ، وأفضى إلى هذا التجاح سيكون الحد الفاصل في تاريخ ألمانيا .

#### ارادة الأمة

« قال الفورر : إن التفسير الوحيد لارادة الأمة الألمانية من الوجهة السياسية هو الاعتماد على حزب النازى القوة الوحيدة المسلحة الكافلة لتعزيز قوى الدولة وثباتها في الداخل والخارج ، وعلى العالم أن يعلم أمرين لا ثالث لهما :

أولاً — أن ألمانيا لا يمكن أن تضحى بكرامتها وحقها في المساواة . ولما كان الشعب الألماني قد نظم شؤونه الداخلية ، فانه سيدافع عن استقلاله ضد أي عدو كان .

ثانياً — إن الحكومة الألمانية ترغب فى بذل كل ما فى وسعها لضان السلم. وليست دولتنا فى حاجة إلى فوز عسكرى لتوطيد مركزها لأن نظام النازى معزز بثقة الشعب كله.

. « وسيقيم يوم ١٩ أغسطس للعالم كله دليلاً جديداً على متانة ممكز الحكومة . وقد انقضى عهد الثورة الألمانية وإنى مصمم على أن أطلب حساباً دقيقاً من كل من تحدثه نفسه باستخدام وسائل العنف لعرقلة التطور الجديد في الدولة الألمانية . وهكذا سأحاسب المجرمين المسؤولين أمام حَكُومَةُ الدُولَةُ وحزبُ النازي ، وسأبذُلُ كُلُّ مَا في وسبي لصيانة حقوق المذهبين السيحيين الكبيرين في ألمانيا ، وإقامة الوفاق والتفاهم بينهما وبين مقتضيات حالة الدولة في هذا العهد ، وستعمل الحكومة في الوقت نفسه على حل الشاكل الاقتصادية . والشعب الني بمخترعيه وعماله لا يمكن أن تعوزه لوازم الحياة ، وقد استطعت توفير وسائل المعيشة لأربعة ملايين ونصف مليون من العاطلين في ثمانية عشر شهراً وهــذا يثبت للعالم أنه ما من قوة تستطيع سحقنا اقتصاديا ؟ ولعل العناصر السؤولة في الشعوب الأخرى تدرك من جديد أن الأصلح والأنفع لخير البشرية ، هو

أن تعمل عملاً مشتركاً لتجديد الحياة الدولية ، بدلاً من النظاحن فيما بينها » .

### نتي الاستفتاء :

وفى ٢٠ أغسطس سنة ١٩٣٤ ، أذيعت نتيجة الاستفتاء ، فبلغ مجموع المقترعين ١٩٣٥,٩٦٥,٠٠٥ ناخباً ، انحاز منهم إلى جانب هتلر ١٩٨٧,١٨٥,١٣٥ ، أى ٨٨٨٪ من مجموع الناحبين ، وعارض رياسته ٢٠٠٠,٠٠٠ ، وأما باقى الأصوات فقد ألنيت .

وأذاع هتلر عقب إعلان هذه النتيجة بياناً قال فيه:
« إن الخمسة عشر عاماً التي قضيناها في سبيل الفوز بحكم ألمانيا انتهت أمس ، ولكن نضال النازي سيستمرحتي يعتنق آخر ألماني المبادئ النازية ».

# اليمث

#### الدماء الجديرة :

الشعب الألماني بفطرته شعب جد وعمل وانتاج في الميدانين : ميدان الفكر ، وميدان المادة . إلا أن موجات المذاهب الخطرة كالاشتراكية المتطرفة والشيوعية ، أشاعت فيه نوعا من الأتحلال ، وساعد على سريانها نكبة الحرب وهن عنها ، ودعامة أعداء البلاد فها . ولكن هذه الموجات في السطح ، وليست في الأعماق . ولذا كانت تحتاج إلى جهد شاب، وعنيمة حادة ، لتعود ألمانيا كما كانت سيدة نفسها .. وقد وجدت في هتلر وأعوانه ، المنظمين البارعين . قال الدكتور جوبلز في مقال له عن هتلر غداة توليه وزارة الريخ: « ليس أدولف هتلر مستشاراً للبلاد فقط ،



#### هيل هنار!:

مبدء الشبيبة الهتارية هو: السرور قوة

بل لا يزال كما كان دائماً رجل الشعب، وسينجح في معالجة مصابنا، وإخراجنا من المحن التي نعانيها. وإذا ثابرنا كلنا على مناصرته، فأنه سيحصل على ما تحتاج إليه الأمة الألمانية أشد الحاجة، وهو الحرية، والحيز».

أما الحرية فقد حقق منها حكم النازى الجانب الخارجي وحده ، فحطم القيود الدولية التي كبلت الشعب والدولة عقب الحرب ، ورفع كلة ألمانيا إلى الذرى ، وأما الحرية الداخلية ، فلها حديث ذكرنا طرفا منه فيا مضى .

وأما الخبز فليس أمره كما أراد النازى حقا ، إذ انخفض عدد العاطلين من ستة ملايين قبيل توليهم الأمر إلى مليون ، يزيد قليلا في بعض الظروف . ولكن هل زادت ثروة البلاد ، لا . . وكل الذي حدث أن النقد المتداول ، وزع توزيعاً جديداً على الأفراد ، فخفضت قيم الأجور وموارد الدخل ، حتى تتسع للملايين العاطلة . وقد لا يكون السبب في عدم نمو الثروة الأهلية عجزاً من حكومة النازى ، ففيها في عدم نمو الثروة الأهلية عجزاً من حكومة النازى ، ففيها

خيرة الفكيرين الألمانيين ، ولكن ترجح أن السبب هو أن طاقة البلاد لا تقوى على أكثر من الانتاج الحاضر ، فان اتسعت فالقليل الذي لا يغنى . ولسنا محن الذين نصدق أن ألمانياً كائنة ما كانت نرعته السياسية كان يكسل ، أو يتهاون في العمل ، فلما جاء هتلر ألهب الكسالي بصوته فكدوا وجدوا . . إن صح هذا فانه يكون وصمة للطبيعة العملية الألمانية ، ولكنه لحسن الحظ غير صحيح .

وقد أرادت ألمانيا أن تعالج أزمة الاقتصاد فيها ، ولا تزال سائرة فى طريق العمل ، ويظهر أن السبيل الوحيد لفك ضائقتها هو أحد اثنين : الحرب - كما صنع موسوليني - أو التفاهم الدولى الكامل مع روسيا وفرنسا وإيطاليا ، حتى تفتح أمامها أسواق مغلقة الآن .

ويخيل لنا أن السياسة الدولية ستحذر من شدة الضيق الذي تعانيه ألمانيا ، وقد تميل إلى التفاهم معها على حساب الثروات الشرقية ، والمستعمرات الافريقية التي



يتقاسمونها كلما ضغطت الحاجة واشتدت .

وكعلاج مؤقت للحالة الاقتصادية ، صدر مهسوم في أواخر اكتوبر سنة ١٩٣٦ خول للمر جوزيف واجنر حاكم سيلسيا سلطة ديكتاتورية على الأسعار في كل ألمانيا ثمت إشراف الجنرال جورنج رئيس الوزراء ، وقد منح حق تحديد أسعار جميع ضروريات الميشة ، ومنتجات الصناعات الزراعية ، وله السلطة التي تمكنه من توقيع العقوبات على المخالفين بالسجن والغرامة ، وكذلك يستطيع إغلاق التاجر والمصانع التي يخالف أصحابها أوامهه .

#### الطفولة :

تعدث هتلر في بدء كفاحه كثيراً عن حقوق الأطفال ، وقد بر بوعده لهم . وبخن ننقل هنا ملخص خطبة للدكتور جوبلز وزير الدعاية يوم عيد الميلاد لسنة ١٩٣٦ تحدث فيها عن أطفال هتار ، قال : « لا ينبنى

أن يشعر أحد هذه السنة فى عيد الميلاد بأنه وحيد ، بل على الجميع ، ولا سيا الأولاد أن يعلموا أنهم جزء من وحدة مشتركة ، لا تطلب تضحية عند الحاجة فقط ، بل توفر لهم أسباب الفرح فى الأعياد ، وعليهم أن يعلموا أننا جميعاً أولاد شعب قد استرد ثقته بنفسه وافتخاره بها ، وكذلك سعادته وحريته ، وعليهم أن يشعروا بذلك أعمق الشعور ؛ إذ يرون ما يسود العالم الآن من الأحقاد والفوضى والفتن فى الوقت الذى أصبحت فيه ألمانيا جزيرة هادئة سعيدة راتعة فى بحبوحة السلام »

وختم خطبته بقوله :

« من جملة الأعمال التي تمت بالروح التي توجهها الجماعة الألمانية الكبرى الاحتفال الكبير بعيد الميلاد ، الذي تشترك فيه الحكومة والدولة والحزب مع ثلاثة ملايين من الأطفال الألمان الذين تمتلئ قلوبهم بهجة وسروراً »

#### الشبيبة الهتلرية:

كتبت الكاتبة المعروفة دورتى جيل مقالاً تصف بعض مظاهر الحياة الجديدة في ألمانيا فقالت:

«أنها ليست حركة للشباب تلك التي في ألمانيا ، بل الحقيقة أن شباب ألمانيا هم الريخ الثالث » .

والواقع أن هتلر استعان بهذه الدماء الحارة التي تجرى كشعل اللب في عروق الجيل الناشىء ليدرك الفوز، ويتسيطر على أقدار أمة عتيدة ، فأصوات هذه الشبيبة ، التي علت أكثر بما علت مدافع الهوزار وهي تصيح «هيل هتلر» كانت الدعاية العظمى للزعيم في انتخاباته ، وكان السن الأدنى للمقترعين في الانتخابات إحدى وعشرين . سنة ، فخفض إلى عشرين ، وبذا كسب هتلر مليوناً من الأصوات جملة واحدة .

وقد قال هتلر من « يجب أن يتولى زعامة الشباب

شاب» ، فلما تولى زمام الأمر أصدر مرسوما عين فيه بلدر فون شيرامى « زعيا لشباب الريخ » ، ومنح الرسوم الزعيم الشاب سلطة مطلقة — لادارة كافة تشكيلات الشباب من الجنسين ، وتنظيم الصلات بين الدولة ، وينها ، وبذا ارتفع عدد النضوين تحت لواء شيراسى من ثلاثين ألفاً إلى ستة ملايين فتى وفتاة يطلقون على أنفسهم : شيبة هتلر .

ولهذه الشبيبة صحفها ، ونشاطها الخاص ، ولها معسكراتها ، وتداريبها ، وثقافتها الحزبية النظمة ، ولها جولاتها في جميع أنحاء البلاد ، وفي الخارج كلا سمحت ظروف المال ، ولقد آمنت بالمبدأ القائل : السرور قوة ، ففرحت بالحياة في فجرها الباسم ، واكتسبت من الفرح قوة قاهية .

#### معسكرات العمل

فقدت ألمانيا بعد الحرب هر ٩ ٪ من عدد سكانها و ١٣٪ من مساحتها . وألمانيا بلد مكتظ بالسكان ، وقد ضاع منها من الأرض والثروة أكثر مما ضاع من السكان مما زاد فى حدة مشكلة البطالة ، وضاعف أخطارها وقد تفاقم الأمر أكثر وأكثر بعد أن عاد إلى ألمانيا مليون من رعاياها الذين كانوا يعيشون فى المستعمرات مليون من رعاياها الذين كانوا يعيشون فى المستعمرات حرمت منه .

وتذكر نشرة ألمانية عن هذا الموضوع أن كية المحصول الألماني نقصت بعد تنفيذ معاهدة فرسايل ٣٠٪ مما كانت عليه قبل الحرب، لأن المناطق المقتطعة في الشرق والغرب هي أخصب بقاع ألمانيا الامبراطورية . . ثم إن الحرب العظمي استنزفت كل مدخر من فائض ثروة

أو نحوها ، حتى إذا انقضت سنواتها كانت ألمانيا كأعجاز نخل خاوية . ووصل الأمر بها فى بعض الأحيان إلى درجة الهلاك جوعا.

وإلى جانب الآثار العميقة التي خلفتها الحرب في البلاد جد عامل اجتماعی خطیر ، وهو أن الجنود الذين عادوا من الميدان، وكانوا مجندين من القرى والأراضي الزراعية، أبوا العودة إلى الأرض وظاوا في المدن يتسكعون طالبين عملا. ولذا كان أول هم الحكومة الهتلرية أن نادت هؤلاء «عودوا إلى أمكم الأرض» ثم أجبرتهم على العودة قسرا. وفي سنة ١٩٣٠ بدأ يجد في أفق الحياة الاجتماعية عامل جدید ، وهو هؤلاء الشباب الذین تتراوح سنهم بین ۱۸ و ٢٣ ، والذين لم يجدوا عملا ، فاحتضهم دعاة الشيوعية ، وراحوا يلقحونهم بجراثيمهم . . فالى هؤلاء التفت هتلر ، وكان زأيه فيهم أن يعادوا إلى معسكرات العمل الاجباري وهذه المسكرات نظام جديد أوجده الحزب الوطني

الاشتراكي سنة ١٩٢٧ يقضي بأن « يعمل » كل شاب هتلري مجبراً في عمل ما ، لا يتقاضي عليه أجرا ، ويعود نفعه لحزيه . . فعمل الشباب الهتارى في البناء والزراعة ، وتمهيد الطرق الخاصة وغيرها . وأكسبتهم هذه الرانة رجولة لا شك فيها . ولا ينظر في تشكيل فرق العمل إلى فوارق اجتماعية أو طبقية . ووصل الأمن بالنازي في اعتزازهم بهذا النظام إلى رفعه لمستوى التجنيد في الجيش. وقد تولى زعامة هذه الحركة ، الهز هيرل ، وظل دائباً على تنظيمها ، ووجبت صلة وثيقة بين هـذه المسكرات وبين التجنيد في الجيش . . وتقول جرَّىدة الاجبشيان ميل إن هذه المعسكرات تمكن ألمانيا من جعل جيشها في وقت السلم ٠٠٠ر ٠٠٠ جندي .

#### الجيشى

في منتصف مارس سنة ١٩٣٥ أعلنت حكومة النازى

التجنيد الاجبارى ، وأعادت تأليف جيشها . وقال متلر في بيانه :

بما أن ألمانيا قد أنجزت ما تعهدت به فى معاهدة فرسايل ، ولكن بقية الدول الموقعة عليها لم تف بتعهداتها بل أخذ بعضها يكثر من التسلح فان ألمانيا رأت نفسها مجردة من وسائل الدفاع بين أمم مدججة بالسلاح.

وقد ثارت ثائرة فرنسا ، واحتجت بريطانيا على هذا القرار ، وجاء في احتجاجها .

« إن الحكومة البريطانية ترى نفسها مضطرة إلى الاحتجاج على بيان الحكومة الألمانية بتاريخ ١٦ مارس بأنها أقرت الحدمة العسكرية الاجبارية ، وزادت جيشها النظامي في إبان السلم إلى ٣٦ فرقة . وجاء هذا على أثر إعلان الحكومة عن قوة سلاح الطيران . ويدل هذا العمل من أخرى على انفراد ألمانيا بأم هوفوق مخالفته للمبادئ المتفق عليها يزيد الانرعاج السياسي في أوربا إلى حد بعيد » .

ولكن الاحتجاج ، وثورة عجائز جنيف ، وهياج فرنسا الأجوف ، لم يفد شيئا ، فقد تسلحت ألمانيا ، ولا يعلم أحد على وجه الدقة مدى قواتها الحقيقية في البر ، ومن الأمور المهمة تماما مقدار تسليحها الجوى . . إلا أن تغالى ألمانيا في البر والهواء ، قد لا يكون نقطة الخطر على السلام الأوربي لأنه يعني فرنسا وروسيا وحدها ، وها مدون معاونة انجلترا لا يقدمان على خوض الحرب ، والذي يعني بريطانيا هو سلاح البحر . . . يعنيها الأسطول ، ومن أجله تتحرك ولذا سنذكر عنه كلة مسهبة قليلا .

## البحرية الاكلانية :

كان من نتائج معاهدة فرسايل القضاء على الأسطول الألمانى ، الذى آثر ضباطه أن يغرقوا مع أسطولهم فى أعماق خليج سكابافلو على أن يسلموه للأعداء ، وقد صرحت المعاهدة لألمانيا بامتلاك أسطول « بوليسى » صغير لحراسة

شواطئها لا تزيد حمولة جميع وحداته على مئة ألف طن ، على ألا يكون بينها سلاح الغواصات ، وبذا هبطت ألمانيا من دولة بحرية ، كانت الثالثة في الترتيب العالمي ( بعد الولايات المتحدة وانجلترا ) إلى دولة ثانوية .

وأَلمانيا النازية قامت لتجدد البناء، وتعيد إلى الشعب عن به الماضية ، وإلى الدولة قوتها الشامخة ، ولكنها لم تلحأ إلى أساليب الخطابة ، والوعود الخلابة التي ترددت على الألسنة والأقلام في أعوام الدعامة ، ولكنها كانت في الحكم أكثر مهونة ، وفهماً للحقائق ، فراح هتــــلـ يفاوض انجلترا التي تهمها قبل غيرها سيادة البحر . وفي شهر مابو سنة ١٩٣٥ عقدت الدولتان اتفاقاً يقضى بأن تنشى ألمانيا أسطولاً جديداً تعادل قوته ٣٥٪ من قوة الأسطول البريطاني، وتزداد حمولته نزيادة هذا الأسطول. وأُدرجت في المعاهدة مادة تقضى بأن تتساوى الدولتان في سلاح الغواصات (وهذا طبعاً في نطاق النسبة المئوية)

وتستطيع ألمانيا بموجب هذا الاتفاق زيادة أسطولها إلى ٢٠٠٠, ٣٣٠ طن . فتصبح حمولته بعد إنمام وحداته كا يأتى :

بواریج ۲۷٬۰۰۰ طناً عاملات الطائرات الطائرات (۱ ۱۸۵٬۰۰۰ طرادات رقم (۱) ۲۷٬۰۰۰ طرادات رقم (۲) ۲۷٬۰۰۰ مدمهات مدمهات عواصات ۱۹٬۰۰۰ عواصات ۲۲۰٬۰۰۰

ويمكننا أن نلخص مطالعات طويلة لبعض كبار رجال البحر على هذا الموضوع فيا يأتى :

أولاً — تعمد بريطانيا إلى تعزيز سلاحها البحرى ، وتجد ألمانيا في هذه الزيادة مبرراً « قانونياً » يحملها على زيادة أسطولها .

ثانياً - تكادهذه النسبة التي أقرها الاتفاق البحري البريطاني -- الألماني تسوى بين أسطول فرنسا وأسطول ألمانيا الجدمد. فقد حددت معاهدة وشنطن البحرية سنة ١٩٢٢ ، الأول منهما بأن تكون نسبة حولته لحمولة الأسطول البريطاني كنسية ١٥٧٥ إلى ٥ ، وقد حاولت الدول أن تتفق فيما بينها على تعديل هذه النسب في مؤتمر عام ١٩٣٦ بلندن ، إلا أن إصرار اليابان على مساواتها بالمجلترا لم يتح للمفاوضات أن تستمر ، فانطلقت الدول تزيد في سلاحها البحرى ، ولم يبدر من ألمانيا حتى الآن ما يفيد تذمرها من شروط اتفاقها مع بريطانيا ، وهذا لانشغالها بابجاز برنامجها البحرى الذي حدده هذا الاتفاق، ولكن من المحقق أن ألمانيا بعد فراغها « مباشرة » من بناء أسطولها ، ستطالب بالمزيد اعتماداً على التسابق البحري الحاضر ، ولن مجرؤ دولة من الدول حتى تريطانيا على الاعتراض ، ولكن سيلجأون كما هو المعتاد إلى اتفاق يسحل رغبة القوى . . .

ثَالثًا - ابتكرت الترسانات الألمانية نوعًا مر الدرعات الصغيرة ، حولة الواحدة منها عشرة آلاف طن ، ولذا أطلق علما لقب « مدرعات الجيب » ، قيل في وصفها « سرعة هذه المدرعات لا تمكن الوحدات القادرة على تحطيمها من اللحاق مها ، أما السفن السريعة التي عكن أن تدرك مدرعات الجيب فهي أصغر حمولة بحيث تتداعى في سهولة أمام قذائف هـذه المدرعات العجيبة » ، وقد أنشأت ألمانيا حتى الآن ثلاث قطع من هذا النوع هي ديتشلاند والأميرال سير والاميرال جراف سي ، وسرعة الواحدة منها تصل إلى ٣٠ ميلاً بحريا في الساعة .

ويقول النقاد البحريون ألا حد لخطر الابتكارات البحرية الألمانية الجديدة ، وإن في استطاعة العقل الألماني أن يكمل كل نقص عددى تقضى به ضرورة التعاهد بتجديد غير معروف في معداتها .

رابعاً - ولا يغيب عن الذهن أن الأسطول الألماني

ينشى أنشأة جديدة ، تعتمد على أحدث مبتكرات العلم ، وتفنن العقل الجرماني الهندسي بفطرته . .

أما أساطيل العالم ، ومنها الأسطول الأمريكي نفسه فهي قدعة ترجع إلى الحرب الماضية ، وتضاف إليها وحدات جديدة في بطء شديد. ولذا ستظل أسرار البحرية الألمانية الهدف الذي تتطلع إليه عيون الدول بحذر وحيطة شديدة .

وبحن نثبت فيما يلى تكملة للفائدة حمولة الأساطيل الثلاثة المتجاورة كما هي حتى آخر سنة ١٩٣٥ :

بريطانيا فرنسا ألمانيا آلاف الأطنان آلاف الأطنان آلاف الأطنان

| 117,00 | 144      | 070  | بوار ج` |
|--------|----------|------|---------|
| ٤٧,٢٥  | 44       | 140  | حاملات  |
| ۱۱۸٫۳۵ | 102,0    | 134  | طرادات  |
| ٥٢٥    | 14.      | \0.  | مدمرات  |
| 30461  | ٠ ٨٫٩٧ - | ٥٢,٧ | غواصات  |



#### هنار:

وهو عائد من زيارة النصب التذكارى للبحرية الألمانية التي أغرقها حذودها عقب الحرب العظمى

وقد جاء في التقرير السنوى الرسمي لوزارة البحرية الألمانية أن برنامج العام الجديد (١٩٣٧) يحتوى على إنشاء مدرعة حولتها ٢٥٠٠٠ طنا ، وطراد حولته المناء مدرعة حولتها ١٠٠٠٠ طن ، وست نسافات حولة كلمنها ١٨١١ طن وأربع غواصات حولتها ٥٠٠ طن وأربع غواصات أخرى خفيفة حولتها ٢٥٠ طن ، واثنتي عشرة سفينة لاستكشاف الغواصات وأربع سسفن لبث الألغام وسفينتين لقذف الطوربيد وسفينة مدرسية شراعية . "

وتقول دوائر البحرية الألمانية أن هذا وضع ضمن حدود ما تنطلبه « سلامة ألمانيا » وأنه يعارض باعتداله البرنامج السوقياتي الأخير .

#### استرواد السأر

فى شهر مارس سنة ١٩٣٥ استردت ألمانيا السار، وقد خطب هتار فى ساربروك، بين مظاهم البهجة المجنونة قائلاً: « رَجُو أَن تَكُونَ جَارِتُنَا العظيمة فرنسا مستعدة مثلنا للسمى إلى السلام ، ويجب أن تتصافح الأمتان وتريلاكل عقبة من سبيل الاتفاق بينهما ، ولا بد أن يقر الساسة باستحالة تمزيق شعب قوى ، فالحب أقوى من الوثائق ؛ أما الآن أيها الساريون ، فنحن محتفل ، ولكن غداً بجب أن نباشر العمل من جديد لأجل وطننا الكبير ، وأنتم أن نباشر العمل من جديد لأجل وطننا الكبير ، وأنتم تفتخرون بأن تكونوا مدعوين للعمل معنا » .

## كؤوس العلقم

جدد النظام النازي شباب ألمانيا ، ما في هذا شك . . ولكن لابد من مضى وقت طويل ، قبل أن تصل هذه الدولة في ظل نظامها الحاضر -- وهو خير نظام ممكن أن يصلح للشعب الألماني الآن - إلى القضاء على متاعما، وعلى الأخص الاقتصادية منها . . فقد أشرنا في غير مكان إلى ما تعانيه ألمانيا من الضائقة الشديدة ، حتى أن كثيراً من ضرورات الحياة يتعذر الحصول عليها مثل الزيد والجين، وخطة هتلر في علاج كل إشكال أن يخصص له ديكتاتوراً ، يتصرف فيه ، لأنه - أي هتلر - يؤمن إعاناً شديداً ، عقدرة الرجل غير المقيد ؛ ولم تحل هـذه الديكتاتوريات الصغيرة المشاكل التي تواجهها، وأهمها بعد مشكلة القوت، أو الخبز كما يسميها خطباء الربخ ، مسألة المستعمرات ،

وهؤلاء الألمان الذين يعيشون خارج الحدود .

أما الستعمرات ، فهم في حيرة من أمرها ، وقد زادت حيرتهم مغامرة موسوليني ، ونجاحه فيها . . لابد لهم من حرب ، فلن تقبل دولة التنازل عن شيء لها ، وقد جست الحكومة البريطانية نبض الرأى العام ، فسمحت لاشاعة تقول بامكان تنازلها عن تنجانيقا لألمانيا أن تسرى ، فاهتم البرلان وعلقت الصحف منددة ساخطة ، فكذبت الحكومة الاشاعة .

واتجه الألمانيون صوب الشال الافريق ، فقد كانت لغليوم الثاني أطاع هناك ، ذهب ولم يقض إدراكها وطراكما يقول الشعر ، وعادت ألمانيا تفكر مرة أخرى ، إلا أنها وجدت في الريف (الغرب الأقصى) أمة يقظة ، غير مستعدة لاستبدال غاصب بآخر ، حريصة على تحقيق استقلالها ، فوجهت ألمانيا نظرها صوب إسبانيا ، لا لاستعارها بطبيعة الحال ، ولكن حين تفوز الفاشستية

على الشيوعية في الصراع القائم ستجد ألمانيا هناك سوقا ، ومتنفسا . . ولذا جد الهتلريون ، في عدد كبير عن شباب معسكراتهم الحزبية ، إلى جبهة الجنرال فرانكو ، ومما يؤسف له حقاً ، أن كثيرين من أهالي هؤلاء الشبان لا يعلمون عن مصيرهم شيئاً .

## ألمانيا خارج حدودها

حطمت معاهدة فرسايل الامبراطورية الألمانية ، واقتصت من أطرافها قطعاً كثيرة يعيش فيها ألمانيون بكونون أغلبية السكان ، أو قسما كبيراً منهم . وكان لابد لدعوة جديدة تريد تصفية آثار الهزيمة وإعادة الريخ إلى سابق سلطانه ، أن تضم العنصر الألماني في وحدة واضحة المعالم والحدود . ولذا نادى هتلر في كتابه بوجوب « أن يعير يكون الدم المشترك ملكا لأمة موحدة » قال لكي يعير عمارة التجزئة الظالمة وتأثيرها في نفسه :

« قضت الأقدار أن تكون بلدة برونو على بهر « إلان » مسقط رأسى ، وهذه المدينة الصغيرة واقعة على الحدود بين بلدين ألمانيين برى نحن الجيل الأصغر أن انحادها عمل واجب النفاذ ، بكل ما وهبنا من عن يمة واقتدار » .

ولستعمرات ألمانيا قصة لا يزال ساستها يروونها، وتتجاوب بها الأنباء في الصباح والمساء، ولكن للممتلكات المنتزعة من ألمانيا الامبراطورية قصة أخرى، انتهى هتلر من روايتها، وبقى أن ينعم العالم النظر في مدلولاتها قال:

« ليس ينبني لتحقيق أمانينا — أدبياً — أن نحصل على ممتلكات خارج أوربا ، حتى تضم حدود الريخ كل ألماني واحداً فواحدا ، وحتى يوقن أولئك الألمانيون ( الذين يعيشون اليوم خارج الحدود ) أنهم قادرون على تغذية دولتهم . وليس يحق للشعب الألماني أن يسمى للحصول على دولتهم . وليس يحق للشعب الألماني أن يسمى للحصول على

مستعمراته ، ما دام عاجزاً عن أن يجمع أبناءه تحت ظل دولة مشتركة »

و يمكن أن نذكر فيما يلى إحصاء للألمانيين الذين تطمّع دولة الصليب المعقوف أن تضمهم تحت لوائها ، أو على الأصبح تضم الأقاليم التي يريدون الاقامة فيها إلى سلطانها . في النمسا

« تشیکوسلوفا کیا ۲,۱۲٤٫۰۰۰

« بوزن وسليسيا والمر البولونى ١٦٤٠٧،٠٠٠

« دنتزك » ۳۱۸٫۳۰۰

« مـــل » المحمــل » المحمــل

« - شازویج • • • • د • ٤٠

« الالزاس ۱٫۲۲۲٫۰۰۰

« لکسمبر ج

« سویسرا ۰۰۰و۲

« إيطاليا ·

« يوغوسلافيا ورومانيا « روسيا ۱۹،۲۰۱٫۳۰۰

ومن الحق أن نذكر ألن الذن يتكلمون اللسان الألماني في لكسمبرج وفي سويسرا لم يعربوا عن رغبة صادقة في الانضام لآلمانيا . ولا يطمع الريخ الثالث في أن يضمهم إليه . ومع هذا فسكان ألمانيا البالغ عددهم الآن ثلاثة وستين مليونًا ، بزيدون كل عام بمعــدل ٩٠٠ ألف نسمة ، ولذا قد لا يكون مستغربا أن ينشأ الطفل الآلمائي الجديد وهو يسمع في منزله ، وفي مدرسته أن عدد سكان بلاده تمانين مليونا ، وأن رقعتها تشمل جميع الأجزاء التي اقتطعت منها ، حتى إذا ماشب وعهف حقيقة أخرى لم يملمها في صباه ، وهي أن بلاده ستين مليونا ونيف ، وإن باقى أهله وأبناء وطنه يعيشون تحت ظلال أعلام ودول أجنبية ثارت في نفسه الكراهيــة والبغضاء لهؤلاء الذين

تسببوا في هذه الحالة ، ونشأت إرادته على عن عة جديدة ، وهي أن يعمل جهده على بسط علم الريخ الثالث على رقعة من الأرض تضم كل ألماني في أوربا . . وهكذا يستغل . النازي البيت والمدرسة لبث عقيدته ومبادئه الويهي للستقبل جيلاً قد يحقق ما يعجز هو اليوم،عن تحقيقه . ولمل القراء يعلمون أن متلر وعد بأن ينتحر إن لم يحقق برنامجه كاملاً ، ترى هل ينتحر أو تقدم أوربا على مذبحة جديدة لاشك فيها على مذبح الحقوق والأطاع المتلربة ؟! . هذا مالا عكن التكهن به الآن ، ولكن الذي لاشك فيه أن تجربة الحركات العنيفة لم تعــد تلتى رواجا كثيراً، بعد أن أخفقت ثورة النازى في النمسا منذ ثلاثة أعوام، وإن كانت انتهت عصرع الستشار دلفوس.

#### الربوع :

ولد هتلر، من أسرة كاتوليكية، ولكنه فقد إيمانه

الديني في صباه ، وقد ثار على الدين . حتى أن حكومته في بدأ نشأتها حاربت العقائد الدينية ، في قسوة . . حاربت الكاثوليكيةوالبروتستنتية واليهودية ، ولعل سبب هذا التمرد الديني لا يرجع إلى الدين في ذاته ، ولكن عكن أن تلتمس له في صميم السياسة أسباباً قوية . فهتلر يريد أن يطهر ألمانيا من كل شيء غير ألماني . يربد أن تكون بلاده آلمانية في جميع عناصرها الأولية ، وقد طرب كل ما رد إلى ألمانيا من تجارة ومذاهب سياسية وفكرية ، مقتاً منه للعالمية والانسانية وما إليها ، وقد رأى في الكاثوليكنية قوة منافسة للمقيدة الوطنية الخالصة .

قال: « نجحت الكاثوليكية ، لمدة من الزمن ، في توحيد القبائل التيوتونية ، ولكن نهضة العصر الوسيط قضت على هذه الوحدة ، وقد توحدت ألمانيا الآن ، وبذا عكننا أن نقول إن الوطنية الاشتراكية نجحت حيث أخفقت المسيحية » . وفسر هيدن هذا الرأى بقوله : إن

الشعب الألماني لا يربد إلها آخر غير ألمانيا نفسها ؛ أي إن ألمانيا هي عقيدة هتلر ودينه ، ويحس هتلر في أعماق نفسه بحقد على الاله كا صورته المسيحية ، وهذا لأن المسيح كان يهودياً!

ثم إن الأساس الذي بني عليه النازي ثورتهم هو هزيمة ألمانيا في الحرب العظمى ، وفي تلك الحرب أسلم الألمان قيادهم لاله السيحية فخدلهم ، ونصر عليهم فرنسا ، وبعض الشعوب الدخيلة التي حالفتها ؛ والألمان اليوم غير مستعدى – إذا ما خاضوا حربًا جديدة – أن يسلموا مصيرهم لاله تخشى مغبة تصرفاته ، واذن فلا بد من صبغ العقيدة الدينية بصبغة نازية خالصة حتى تكون منهم وإليهم ومن المكن أن تؤدى هذه المحاولة - محاولة ألنة الدن-إلى خطر جديد ، وهو أن يصبح هتلر نفسه إلاهاً . . . ومن ثم يتحمّ عليه أن يقدم للناس معجزات خارقة ، وهذه مشكلة أخرى!!

أما رأى الشعب فى العقيدة الدينية فلا يزال سليا، ولكن تغطيه موجة من الألحاد الاضطرارى ، تبدو فى المدن دون القرى .

كتب الصحافى كارل فون فيجاند عن الدين في أَلَانيا يقول:

« إذا قيس الدين باعماض الناس عن الكنيسة مدى الأربعة عشر عاماً التي تلت الحرب العظمى ، نجد كفة الألحاد في ألمانيا وفي أوربا الوسطى هي الراجحة بفعل البؤس الاقتصادي المزمن .

«لقد خسرت الكنيسة أكثر من ثلاثة ملايين من أتباعها الذبن انسحبوا منها منذعام ١٩١٩، ومن بين هؤلاء ٢٦٠٣٨٣ من أتباع الكنيسة البروتستنتية ، وليس و٩٦٠٩، من أتباع الكنيسة الكاثوليكية ، وليس «للشيطان » دور في إخراج جل هذا المدد من حظيرة الكنيسة ، وذأن السبيل

الوحيد التخلص من هذه الضرائب التي تتفاوت بين ١٠، الوحيد التخلص من هذه الدخل هو إرسال كتاب أو إمضاء تعهد رسمي بترك دين المسيحية ، وهذا الذي فعله ثلاثة ملايين من الألمان أنكروا عقيدتهم ، وخرجوا من زمن المسيحيين ، وبهذا تخلصوا من ضرائب الكنيسة التي كانت الدولة تتولى جمها .

«ولقد شعرت شخصياً في السنة الماضية بخطر جاسى الضرائب ، بعد ما فرضت الحكومة الألمانية ضريسة الرؤوس . فقد أخبرني خادى أنه أمام الضريبة الكنسية الثقيلة اضطر إلى أن يخرج من حظيرة الكنيسة ، ويعلن الحاده . فهو بدفع زيادة على ضريبة الدخل السنوية ضريبة المرضى ، وضريبة الشوهين ، وضريبة البطالة ، وضريبة الكنسة .

« والدين في رأى الذين تركوا الكنيسة من الألمان ، هو نوع من الترف لا تساعد عليه الأزمة الاقتصادية والبؤس العام » . ويقول أحدرجال الدين « الدكتور باول بشوفسكي » أن الجملة على الدين ترجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية :

سبب فكرى ، وآخر سياسى ، وثالث اجتماعى . والأول من هذه العناصر له أسباب مادية أكثر من الأسباب المعنوبة .

والحقيقة أن الشيوعية والاشتراكية انتزعتا عدداً غير قليل من أبناء الكنيسة . ثم إن للحالة الاجتماعية تأثيراً وانحاً في الشعور الديني ، فهيهات — في ألمانيا — أن يفكر في الدين أفراد أسرة مكونة من سستة أو سبعة أشخاص يعيشون في غمفة واحدة ، وفيها يأكلون ، ويسمرون وينامون !

فلاشك إذن أن هناك نضالاً عنيفاً فى ألمانيا بين القوى الروحية والقوى المادية ، ولكن أيهما سيفوز؟.. يجيب الدكتور (باول تروشكه). المستشار الأول

للكنيسة الأنجيلية الألمانية ، بأن الدين في ألمانيا في أزمة ، ولكنه لا يحتضر ، وسينتصر .

## حرية الفيكر

طبيعة الشعب الألماني تميل إلى النظام ، ومن طبيعة النظام الطاعة ، ولكن إلى أى حد تكون الطاعة واجبة ، ومن هذا الذي تجب طاعته . . قالوا : هو الأقوى من الناس ، والأقوى من النظم ؛ وقالوا : هو الأصلح مهما ، ولكن هل يجوز أن تكون كل قوة صلاحا ، وحقاً ؟! همنا بختلف الأحوية ، وتتشعب الآراء .

قص كاتب أميركى زار ألمانيا ، أنه رأى بعينى رأسه جماً حاشد من أطفال هتلر ، يؤلفون موكباً ويسيرون فى الطرقات صائحين « أننا نبصق على الحرية » ! . . من الذى علمهم هذا ، وما غاية الشوط الذى تسير فيه هذه التعاليم . . أما نحن ، فنريد أن نفرق بين الحرية ، وبين الفوضى

فنقول أن الحرية المنظمة أى المقيدة ، هى التى تبان الفوضى ، وإذن لا بد من قيود ، ولكن أولاً وقبل كل شىء لا بد من وجود الحرية .

اشتط الهتاريون ، إلى درجة الاسراف في مصادرة حرية الرأى ؟ وقد تجيز هذه المسادرة إذا تمشت مع منطق النازية في حرب اليهود ، فقد اقتنع زعماؤها بخطر هـذا العنصر على الكيان الجرماني ، ونادوا بعدائهم لهم منذبدء الحَرَكَة ؛ ومع مضى الزمن وافق الشعب على هذا الرأى . . فليصنع حزب النازي مع اليهود مايشاء . . يصادر أموالهم ، ويشردهم في الآفاق، ولا يحترم في علمائهم كرامة العلم، وفى أدبائهم كرامة التفكير ، فليصادر حرية الرأى عندهم كما يشاء . . ولكن أن يصنع هذا الصنيع مع الألمانيين أنفسهم ، معتزآ بسواعد الأعوان فأمها سبيل إلى فهمه ، ولا ينهض للدفاع عنه أي دليل.

وقد طولنا كثيراً أن نعلل السبب في هـذا الموقف الكريه قوصلنا إلى أمرين :

أولهما — أن هتلر نفسه ليس عميق الثقافة ، فتاريخ حياته ، لم يسمح له بالتبحر في الدرس والقراءة ، ولذا لا يعرف للعقل المفكر كرامة .

ثانهما - أنه يعتمد في حكمه على أعوان يطلق أبديهم كما يشاؤون ، والدكتور جوبلز وزير الدعاية الألمانية شاب مثقف حقاً متسع الأفق إلى أبعد حد، ولكنه شديد الاعتداد بنفسه إلى درجة حملته - اعتماداً على السلطة الواسعة التي يين بديه - على أن يعتقد أن حرية الفكر الألماني لا بد أن تصدر من نبع يكون هو حارسه والتصرف فيه ، وليس هناك من يحاسب الدكتور جوبلز على أعماله ، فالزعيم يثق به ثقة عمياء ، والرأى العام مكم مكتوف الأيدى . . و نعتقد أنه لو أتبح لهذا الوزير أن يطلق للأقلام والألسنة العقال للدة يوم واحد ، لانقلبت كلها من صديقة ونصف صديقة

ومنافقة -- إلى الحملة المنكرة عليه .

ولسنا نفهم السرف ضيق الوزير الداعية بالنقد إذا صدر من ناس لايتوفر فيهم سوء القصد؟ قد يكون الأمم احتياطاً يتخذ لمدة من الزمن ، لا طبيعة يصدر عنها هذا الاسراف في التضييق فيعز الأمل في إصلاحها . .

وإننا لنذكر هنا قصة حظر النقد الأدبى فى ألمانيا ، فهى حديثة جداً ، بنت الشهر الماضى فقط . .

حدث أن شابا من المستغلين بالصحافة ، كان في ملهى وأخذ يتحدث مع بعض أصحابه عن مؤلف جديد لأحد رجال النازى حديثاً حين وصل إلى الدكتور جوبلز لم يعجبه ففيه تهجم على الكتاب وتعريض بالمؤلف ، فما كان منه إلا أن أصدر أمراً يحرم على الصحف نشر نقد للمؤلفات الألمانية ، ويبيح لها فقط عرض الكتب الجديدة ، وتقريظها ، أما نقدها فما لا سبيل إليه . . وحجة وزير الصحافة في هذا أن النقاد الآن مجموعة من الشباب

الأغمار الذين لا يصلحون لتقدير الأعمال العقلية القيمة ، وقد يؤذون بنقدهم المؤلفين ، ويمسون كرامتهم . .

وأظن أن جوبلز نفسه هو الذى قال — كاذكرنا في فصل سابق — أن دولة النازى تعتمد على سواعد للشباب ، فكيف يضيق الآن بالشباب حين يؤدون واجبهم في ناحية من النواحي ؟!! ثم أليس في هذا القرار ما يفهم منه أن النقد الأدبى في ألمانيا — وفي العهد الهتاري — أنحط حتى سامه كل مفلس أ! الأمم محتاج إلى إيضاح . .

وقد أصدر ديكتاتور الصحافة الألمانية فانوناً للصحافة منذ عامين كانت له ضجة كبيرة ، ونحن ننشر فيما يلى تعليق جريدة التيمس عليه :

## تعليق التمسى

« إن الأوام الجديدة بتقييد حرية الأقلام ف ألسانيا

صدرت في الوقت المناسب ، وفي العام الذي شهد اختفاء فوسيشى زيتونغ وتغييرملكية فرنكفورتر زيتونغ واعتقال عدة محررين وسجنهم وتناقصا عاماً في انتشار الجرائد الألمانية في عقر دارها . وقد من سنة على اليوم الذي أرسلفيه محرر جريدة دبجروني بوست إلى المعتقل لأنه سمى الدكتور جوبلز بدكتاتور الثقافة النازية ، واحتج في مقال له على تشامه الصحف الألمانية في موادها . وزادت التيمس: « لقد كان باقياً بعض الأمل في جفاف معين الدهشة في أعماق الصدوربأن تستطيع الصحافة الألمانية معالأيام إعام وظيفتها الأصلية . لكن الحكومة الهتلرية لم تسمح بعامل ثالث يتوسط بينها وبين الشعب . . . وفي نظر الأمم التي تقدس الاستقلال والحربة يعد خضوع الشعب الألماني أمام تقييد حرياته ومورد أخباره حادثا مقلقاً جداً إذ يتساءل الناس الآن كيف يتيسر للشعب الألماني أن يفهم حقائق السياسة الدولية عن طريق الأخبار القليلة التي يسمخ

بنشرها ، هل يفهم الألمان أن كلة « العزلة الأوربية » التي يرددها زعماؤهم هي في الغالب من صنع أولئك الزعماء ؟ هل يفهمون الحقائق المفصلة عن قتل الدكتور دلفوس مستشار النمسا ؟ وماذا يعلمون عن مذبحة ٣٠ يونيو في ألمانيا ؟ وعن معاملة اليهود والسجناء السياسيين وتأثير هذه الأمور في الرأى العام الأوربي ؟

« إذا نفذ قانون الصحافة الألماني بحروفه لم يبق شي مناك لمقاومة نشاط الدعاية التي بتولاها أفراد متعصبون بقوة الحكومة . وفي فوزهم لا بد أن تخطر بالبال كلمات الزعيم هتلر في ( توراة النازي الحديثة ) وهي كتابه كفاحي : إن الألماني لا يعلم بأية حال كيف يجيد سوق الشعب بالحيلة عندما يكون الغرض المطلوب هو إخضاع الجماهير » .

## دفياع الركنور جوبلر

وفيا يلى تبرير الدكتور جوبلز لموقفه من حرية الرأى

الألماني ندكره حتى نعرض وجهتى نظره في موضوع خطير ، وهذه النبذة مأخوذة من خطبته التي ألقاها في أسبوع الكتاب الألماني الذي أقيم في مهاية العام الماضي قال:

«طالما لام الآخرون الوطنية الاشتراكية لمنعها حربة البحث ولكن الحقائق أبطلت هذا القول، فلا حاجة إلى العودة إليه الآن. على أنه ينبني وضع حدود للعمل الفكرى حيث تقتضي المصلحة الوطنية وضع هذه الحدود . ويجب أن يكون القلم كالسيف والمحراث فليس من المكن السماح للجندى بأن يطلق الرصاص عندما يشاء ولا للفلاح بأن يفلح الأرض عند ما يشاء وحيثًا يشاء . وحامل القلم مثل هذا وذاك. فلا يحق له أن يتجاوز حدود المصالح الوطنية. ، ويقال عن الوطنية الاشتراكية في الخارج أنها تشبه البلشفية من هذه الناحية ، ولكن هذا القول خطأ ، فان تدابيرنا تتناول الأمة كلها كوحدة كاملة ، ولكن تدابير

البلاشفة نحمى عصبة أو طبقة . فالفكر معلق على مصالح فئة قليلة من البلاشفة واليهود فلا تستفيد الأمة منه . والكاتب عندهم عبد لنظرية معادية للثقافة أما تدابيرنا فالما متصلة بالأمة كلها . فالكاتب يساعد في عمل البهضة الوطنية كله من جميع نواحيه »

#### هتلر والشرق:

قدمنا في البحوث الماضية طرفاً من النظرية المتلرية في الأجناس وأقسامها ومميزاتها ، ولسنا نتغالى ، فنرى مع بعض الكتاب أن التعصب للآرية فيه إساءة للسامية أو الحامية ، أو غيرها من الأجناس ... إذ نستطيع نحن — وبسند من التاريخ والمنطق والعلم — أن نثبت أن دماء نا خير دماء جرت في عموق آدى ، ونستطيع ألف نثبت ما نشاء من الدعاوى ، فلا حد لما يستطيعه العقل البشرى .. ومع هذا فمن الانصاف أن نذكر أيضاً أن حملة الأجناس

قصد بها - أولاً وقبل كل شيء - اليهود . وقد خيل كثير من كتاب النازية وخطبائها أن اليهود هم سكان الشرق ، وأن الشرق وطن للاسرائيلية ، وكان هذا رأى هتلر الضمني في يوم من الأيام .

ونظرية الأجناس إذن لا تنطوى على خطر يستحق الاهتمام الشديد، ولكن نظرية «الاستعار» هى التي تحتاج منا إلى وقوف طويل، وتفكير متصل. فقد زعم هتلر، كا زعم غيره كثيرون من سكان تلك القارة الشمالية، أن الشرق منهرعة، وأن الغرب حاصد ثمرها.

وكان يمكن أن نسلم بامكان صدور هذه الدعاوى من قوم غير الألمانيين الذين عانوا من الحرب مذلة الانكسار والضعف ، والذين رأووا في الظلم كأساً من العلقم يتجرعه الضعيف ، وهومكتوف اليدين ، أن تأذى فبمقدار ، وأن تحرك فني نطاق ضيق . ولكن الطبيعة لم تبق على الضعيف ضعفه ، بل قد تمنحه القوة ، وترد عليه العافية ، وقد

ردت العافية إلى ألمانيا فى ظل نظامها الحاضر ، وتحت لواء صليبها العقوف ، وليس هناك ما يمنع من أن ينهض الشرق نهضته ، وأن يستلم من جديد لواءه ، فله — وللشرق العربى بصفة خاصة — ماض مجيد ، وفى دمائه عموق الفاتحين الغزاة ، والمشرعين الهداة .

وقد أشرنا مرتين إلى محاولة هتلر استمالة المغرب الأقصى إلى جانب دولته ، رغبة منه في انتهاز فرصة ما ، للوثوب ، والْتملك ؟ ولأمر ما سمحت الهتلرية لكتاب «كَفَاحِي» بأن يترجم إلى العربية في الريف، وأن يوزع هناك، ويغرى أهل الريف بقراءته، وإطالة النظر فيه. . وهـذا في الوقت الذي منعت فيه الهتارية ترجمة الكتاب في مصر إلى العربية . . ولأمر ما يحسن بنا أن نهمس في أذن الدعاة المتلريين ، بأن ليس في الشرق ، وفي بلاد العرب بصفة خاصة ، من يسمح باحلال سيادة أجنبية جديدة ، محل أخرى قديمة . . وأن غاية الشرقيين - والعرب بصفة

خاصة - هى كنس المستعمرين من بلادهم ، وقذفهم إلى البحار التى تحملهم إلى داخل حدودهم الأصلية ، إلا أن يكون التعاون بين أوربا ، وبيننا تعاون أنداد أقوياء ، يتبادلون البر ، وينفع بعضهم بعضا على أسس من احترام الحقوق ، واعلاء القوميات المحلية .

ويحسن بنا أن ننقل من كتاب هتلر «كفاحى» فقرات تصور رأيه فى الشرق ، وفيه تعرض صريح لمصر ، ورأى قاطع فى الهند .

#### مه « کفاحی »

«حوالى سنة ١٩٢٠ – ١٩٢١ تقدمت مقامات ختلفة إلى حزب النازى تسمى لا يجاد اتصال بينه ، وبين الحركة القائمة في البلدان الأخرى للتحرر من الحكم الأجنبي على البادىء التي أكثرت من الاعلان عنها جمعية الأمم المظاومة ، وهذه الجمعية مكونة في الغالب من مندو بي بعض المظاومة ، وهذه الجمعية مكونة في الغالب من مندو بي بعض

ولايات البلقان ، وبعض المندويين من مصر والهند الذين تركوا فى نفسى اعتقاداً بأنهم من الثرثارين الفضوليين الذين لا يستندون إلى شىء ، غير انه يوجد قليل من الألمان وخصوصاً بين الوطنيين أسلموا قيادهم لهؤلاء الشرقيين الثرثارين ، وزعموا أن كل طالب هندى أو مصرى يتفق ظهوره أمامهم يمثل الهند أو مصر تمثيلاً صحيحاً ، ولم يكلفوا أن هؤلاء أناس لا يؤيدهم أخد.

«وأذ كرجيداً تلك الآمال الصبيانية الغريبة التي قامت بغتة في الدوائر الوطنية ، إذ قام بعض المهرجين من آسيا ، وجعلوا يطوفون البلدان الأوربية سعياً وراء إقناع فريق من العقلاء المعتدلين بفكرة صريحة معينة ، هي أن صرح الامبراطورية البريطانية ومحورها في الهند على وشك الانهيار .

وبعد أن تكلم عن الهند قال:

« وبحن الألمان نعرف جيداً بالاختبار كيف أنه من الصعب إكراء انجلترا أو إرغامها على شيء ، وبصرف النظر

عن أننى أتكام كالمانى ، فاننى أوثر أن أرى الهند تحت السيادة البريطانية على أن أراها تحت سيادة أمة أخرى السيادة البريطانية على أن أراها تحيح للآمال التي يعقدها البعض بوقوع فتنة وهمية ضد النفوذ البريطاني في مصر » . وقد أعيد نشر هذا الكلام في جريدة التيمس خلال شهر بوليو سنة ١٩٣٣ ، ورعما كان قصد هتلر من نشره إرضاء الانجليز ، وهو في بدء عهد جديد ، بدليل اعتذاره فيا بعد عما وجهه إلى «العرب» من إساءة ظن . .

#### ويعد

فهذا كتاب عن هتار والهتارية ، لم بحص فيه كل شي ريد ، لأن النازية لا تزال بحت التجرية . وإن لنا لعودة ترجو ألا تكون بعد ألف سنة ، وهي المدة التي قدر الهتاريون أن سينتهي بعدها حكمهم ، بانتهائهم من أداء رسالهم . صدر عن دار الثقافة العامة القاهمة في ١٩٣٧/١/١٣

# فهرسالكتاب

| ماذا يقولون ؟        |     | كتاب الشهر         | 1  |
|----------------------|-----|--------------------|----|
|                      |     | مقدمة المؤلف       | ٣  |
| البرناميج .          | 44  | V 3 34             |    |
| الدولة               | ٠ ځ | العصورقم ٧         | •  |
| كيان الدولة          | ٤٤  | بعد الحجزرة العظمى | ٦  |
| في الاقتصاد          | ٥٤  | أحاديث المستشفى    | ٩  |
| في الأجتماع          | ٤٦  | الرقيب             | 14 |
| من السجن الى الحسكم  |     | فكر وقدر !         | 10 |
|                      |     | العضو رقم ۷        | 17 |
| الكفاح الناني        | ٤٩  | فقر وإيمان         | ١٨ |
| مع الشيوعيي <i>ن</i> | 01  | سلاح الخطابة       | 41 |
| إلى كراسي الحسكم     | 95  |                    |    |
|                      |     | الفورة الاولى      |    |
| الزعيم               |     | في الأتون المتقد   | 37 |
| هتلر                 | 70  | القلق              | 44 |
| هتلر الرجل           | 01  | في شهر توفمبر      | 44 |
| من أخلاق الزعيم      | 74  | أمام القضاء        | 41 |
| حرس الزعم            | ٦٧  | في ألسجن           | 44 |

#### ۱۰۷ القائد العظيم ۱۰۹ إرادة الأمة ۱۱۱ نتيجة الاستفتاء البعث

۱۱۷ العفولة ۱۱۷ الطفولة ۱۱۷ الطبية الهتلرية ۱۱۹ معسكرات العمل ۱۲۱ الجيش ۱۲۱ الجيش ۱۲۳ البحرية الألمانية ۱۲۹ استرداد السار

## كۇوسى العلقم

## فى بعوط الزعيم

٢٥ هتلر وأعوانه٧٠ الطغاة الصغارالعمالة:

۷۶ الثلاثة الكبار
 ۷۲ الدكتور الأعرج
 ۸۲ مثال الدعاية
 ۸٤ النشيد النازى

## جورنج

١ تافات ٨٥

٨٩ الأوسمة والطيران
 ٩٦ حصاد الرءوس
 هجمة الجيار

٩٨ وفاة هندنبرج
 ١٠٢ رثاء هنار
 ١٠٣ وصية هندنبرج
 ١٠٥ زعيم الأمة والدولة

مر نده مسه دن ند صباح المرافع المعابر الم لائد مرص جدًا والمعرك العادة رون الله والما المناهم المناهم



ملع محذات أليف واللرم والنشر